



مصطفى البارزائي الاسطورة والمتيتة



## الدكتور فاضل البراك

## وصطفى البارزائي

## الأسطورة و المقيقة



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

يود المؤلف بتواضع واخلاص أن يعرب عن امتنانه الكبير وتقديره الصميم للمساعدات التي قدمتها جهات جامعية ورسمية عديدة ومختلفة ، والتي ساهمت مساهمة حقيقية بارزة في استكمال وانجاز هذه الدراسة وسلامة الأسس التي اعتمدتها وما حققته من نتائج. وقد قامت هذه الجهات الرسمية العراقية بتوفير عدد غير قليل من الوثائق التاريخية والمراسلات الشخصية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع فاطلعتنا عليها وزودتنا بها متفضلة ومشكورة وبهمة عالية ومثابرة نبيلة.

وفضلاً عن ذلك ، فان عدداً كبيراً من الباحثين الأكاديميين والأساتدة الجامعين من مختلف التخصصات العلمية في الدراسات الانسانية وعرباً وأكراداً على حد سواء وقد ساهموا مساهمة جادة رصينة في هذه الدراسة تصويباً وتقوياً ونقداً بملاحظاتهم القيمة واقتراحاتهم السديدة. ولولا تلك الجهود الكريمة والمناقشات القويمة ، لما كانت هذه الدراسة كها هي الآن ، ولو أردنا أن نعدد الجهات الرسمية والجامعية ، والشخصية التي ساعدتنا فرادى كل عمل حدة بالأسهاء المحددة ، لاحتجنا الى صفحات طويلة كثيرة لذا اختصاراً للوقت وتجنباً للتطويل ، نكتفي معتذرين بتوجيه هذا الشكر العام لهم جميعاً ، راجين منهم أن يعتبروه شكراً شخصياً لهم ، أفراداً ومؤسسات. داعين الله ان يوفقهم الى ما فيه الخير والسداد للعلم والوطن والانسانية جعاء.

بغداد في ١٩٨٩/٦/١٥



## الفمرست

| الصفحة                                  | الموضوع                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| _ 4                                     | المقدمة                            |
| _\\                                     | الفصل الأول                        |
| ي                                       | القضية الكردية تطورها التاريخ      |
| •                                       | (1940_194.)                        |
| _0٧                                     | الفصل الثاني                       |
| *************************************** | بدايات المشكلة البارزانية          |
|                                         | الفصل الثالث                       |
| 1                                       | الظاهرة البارزانية                 |
| _8\                                     | الفصل الرابع                       |
| لجمهوري                                 | تطور المشكلة البارزانية في العهد ا |
| _ \9Y                                   | الفصل الخامس                       |
|                                         | البارزاني والارتباطات الأجنبية     |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |



لكل كتاب سيرة وقصة. ومن حق القارىء الكريم أن يعرف سيرة وقصة هذا الكتاب الذي أضعه الآن بين يديه.

لم يخطر على بالي في يوم من الأيام دفعة واحدة أن أقوم بتأليف كتاب عن مصطفى البارزاني يتضمن تحليلاً علمياً ودقيقاً وموثقاً عن شخصيته وسيرته وأسرته والدور الذي لعبه في التاريخ العراقي الحديث. ولكن فكرة تأليف هذا الكتاب قد نمت رويداً رويداً في خاطري ، وأكاد أن أقول انها قد تسللت تدريجياً الى ذهني ، ففرضت نفسها في النهاية على فكري وشغلت عقلي وأثارت اهتمامي. وكنت يومها أقوم برحلة طويلة ومضنية وممتعة في سياق تأليف كتابي المعنون (المدارس اليهودية والايرانية في العراق). وكنت أدرس وأستقصي المخطوطات والوثائق التي تتعلق بموضوعات ذلك الكتاب. وكلها اطلعت على مجموعة من تلك الوثائق وقعت عيناي بالصدفة المحضة على وثيقة أو أخرى تتعلق بالبارزاني والبارزانيين. وفي بداية الأمر ، حاولت أن أقصيها عن دائرة

اهتمامي وأبعدها عن ساحة تفكيري. وكان همي ان أحصر جهدي وأن أركز عملي على الوثائق التي كنت أبحث عنها وأهتم بها ، والتي تتصل مباشرة بدراستي عن المدارس اليه ودية والايرانية. ولكن الوثائق التي تتعلق بالبارزاني والبارزانيين بدأت تتوالى وتتكرر وتتراكم. وأخذت تلفت انتباهي وتثير فضولي الى حد الاستغراق اللأرادي في فحصها وتدقيقها. فتخلق في نفسي رغبة قوية للاطلاع على محتوياتها والالمام بها ومواكبة صورها وهي توثق الأيام والحوادث والمواقف التي تشكل في مجموعها ما نسميه بشخصية البارزاني وسيرته وعائلته. وهكذا ، في مجموعها ما نسميه بشخصية البارزاني وسيرته وعائلته. وهكذا ، فان الملفة الخاصة التي كنت أحفظ بها هذه الوثائق ، بدأت تكبر ويزداد حجمها وعددها مع ازدياد أيام المتابعة والتقصي. وكبر معها اهتمامي بها أيضاً.

وبعد ان أكملت كتابي عن المدارس الايرانية واليهودية في العراق ، أصبح في حوزي عدد كبير من الوثائق والمستندات التي تخص مصطفى البارزاني وشخصيته وسيرته وأسرته. فوجدتني مدفوعاً بقوة لا تقاوم للتوسع في الاطلاع على هذه الوثائق المطوية في مجموعة من الأضابير ، الحفوظة في أقسام الارشيف ( وبالأحص ارشيف وزارة الداخلية ) بالاضافة الى الوثائق الموزعة على عدد من دوائر الدولة .

ونظراً لأن البارزاني كان شخصيته مثيرة للاهتمام لعبت دوراً معيناً في التاريخ العراقي الحديث ، فقد دفعتني هذه الوثائق طوال أربع سنوات الى التعمق والتوسع معاً في محاولة واعية ترمي الى استحضار هذه الشخصية وتحديد قسماتها واستكشاف جوانبها المجهولة للوصول الى تصور واضح ودقيق عن حقيقة الدور الذي لعبته في التاريخ العراقي

الحديث وهل ان ظاهر الحال في ما أشيع وقيل وكتب ينطبق على واقع التاريخ. وهكذا وجدت نفسي في مواجهة مهمة اضافية دفعتني الى مطالعة سلسلة من المؤلفات عن هذا الموضوع أعدت باللغة العربية ، ومراجعة بعض المصادر الأجنبية فضلًا عن الدوريات والنشرات الخاصة. وإذا كانت الوثائق تمثل صفحة أساسية واحدة من صفحات البحث في مثل هذا الموضوع الذي يقع شطره الأعظم والأهم في تاريخنا الحديث والمعاصر ، فان الصفحة التالية كانت تضم عملية جمع المادة وتنسيقها وتبويبها وترتيب موضوعاتها ومقارنة المصادر وتدقيق المعلومات. وكانت الصفحة التي أعقبتها تتألف من الشهادات الحية التي لا يزال أصحابها يسعون في الأرض أطال الله أعمارهم. وقد أضفت هذه الصفة على العمل طابعاً من الاستقراء المباشر والمسح الميداني. فاتجهت الى مقابلة عدد غير قليل لا يقل عن الأربعين من الشخصيات العراقية الكردية المشهود لها والمعروف عنها التزام الموضوعية والاستقامة والنزاهة والاخلاص المطلق للوطن. وقد اشتهرت تلك الشخصيات التي راجعناها وناقشناها بالثقافة الواسعة والعقلية المتفتحة والتجربة الطويلة. وكان من بينهم شخصيات عاصرت البارزانيين ، وعرفت البارزاني عن قرب وكثب معرفة وثيقة ، وتبوأت مناصب قيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان يقف على رأس هرمه التنظيمي ونشاطه العملى الملا مصطفى البارزاني. وكانت حصيلة هذه المقابلات والأحاديث مع الشخصيات القيادية والكوادر الحزبية ، فضلًا عن تحليل المستندات المكتوبة وتدقيق معلوماتها ، قد أدى الى تأكيد مصداقية قسم كبير من الوثائق التي اعتمدناها وتصحيح وتوضيح بعضها ، وإضافة حقائق جديدة الى قسم آخر من الوثائق القديمة.

وينبغى أن نسجل ان الشخصيات الكردية التي التقيناها وتحدثنا معها اتسمت في جميع الأحوال بالوقار والسرزانة والموضوعية والواقعيمة والأمانة التاريخية واحترام النفس ، على نحو أثار اعجــابنا واحتــرامنا ، وأضفى أهمية خاصة على النتائج التي توصلنا اليها واعتمدنا عليها من خلال تلك المقابلات. وقد قمنا في بعض تلك المقابلات بتسجيل الأحاديث الشفوية تسجيلًا أميناً. وقد فضل بعض هؤلاء السادة الكرام ان يسجل وجهة نظره بخط اليد. فاستلمنا ما كتبه تحريرياً. وقد اعتذر معظمهم عن اعلان أسمائهم عند الاقتباس منهم أو الاستشهاد بهم. بل ان بعضهم قد أعرب عن رغبته مسبقاً بالامتناع عن كشف هويته وتثبيت اسممه في البحث. واختلفت الأسباب التي دفعتهم الى همذه الخيارات والمواقف. وكان بعضها شخصياً يعود الى تجارب أليمة قد مضت وجروح قديمة قد اندملت وذكريات مريرة قد طواها النسيان. وبعضها الآخر كان يعود الى تحفظات فكرية لاحقة عن مواقف سياسية سابقة. وكان أيضاً من جملة تلك الأسباب ما يتعلق بـالجوانب المعنـوية والأخلاقية والانسانية التي تراكمت في نفوس أصحابها بفعل السلبيات المتكررة والأمال الخائبة. وقد أبدينا من جانبنا كامل الاحترام للرغبات التي أبداها أصحابها ، فحافظنا عليها والتزمنا بها. ومع تقديرنا لذلك فان أحاديثهم كانت شهادات تاريخية ساهمت في كشف الحقائق المجهولة وتسليط الأضواء على بعض الجوانب المنفسية . فنشرنا من مقابلاتهم وأحاديثهم ما نشرنا في الفصول المتأخرة من هذا الكتاب. ونود أن نؤكد الأن انها تعود الى أشخاص حجبنا أسمائهم بناء على طلبهم. وقد علمت لاحقاً ان أحداً من هؤلاء السادة الكرام من الشخصيات الكردية البارزة ، لم يفتح لي صدره ولم يكشف لي عن مكنونات قلبه ، إلا بفضل المودة المتبادلة والثقة الوطيدة التي قامت واستمرت بيني وبينهم شخصياً . ولطالما قوبل سواي من الباحثين بالصمت المطبق والاعتذار القاطع من جانب هؤلاء السادة الكرام . ومن دواعي سروري أن أتقدم اليهم الآن بالشكر الخالص والامتنان العظيم للثقة التي أولوني إياها ، والتي صنتها وحفظتها باخلاص وأمانة ، وأرجو ان استحقها دائماً .

وبعد مرحلة الوثائق والمقابلات التي تحدثنا عنها وأشرنا اليها ، ولم يكن ثمة مشروع جاهز كامل مسبق بهذا الصدد ، انصرفنا الى هذه الناحية وشرعنا في سد هذه الثغرة . فوضعنا ترتيباً منطقياً وتسلسلاً زمنياً للوثائق والمصادر والمقابلات . وبذلك امتلكنا برنامجاً أولياً مقترحاً يصلح أن يكون بحثاً على شكل كتاب .

وتقتضي الأمانة العلمية ان نعترف بان الباحث العلمي الحقيقي في التاريخ لا يجوز أن يأخذ الوثائق على علاتها أو ان تجره الأحكام المسبقة الى نتائج غير دقيقة لا يرتضيها لنفسه. ومن هنا كاشفنا القارىء الكريم بما حدث فعلا على الطبيعة في تأليف هذا الكتاب.

ويعلم الله اننا قد حاولنا جاهدين الاعتماد على التحليل الموضوعي الصارم والالتزام بالمنهج العلمي الدقيق في مقارنة الحقائق على أساس رصين وهاديء ومتوازن. ولا غرض لنا إلا أمانة العلم وحقيقة التاريخ . فإذا استطاع هذا الجهد المتواضع أن يحقق الغاية المتوخاة والفائدة المنشودة ، كان ذلك أقصى آمالنا وأعظم أمانينا. وها نحن نعرض بتواضع واعتزاز ما حققناه من نتائج على أنظار شعبنا العراقي وبالأخص شعبنا الكردي الطيب الوفي الشجاع . راجين بذلك ان نكون قد ساهمنا

بنصيب متواضع في اغناء المعرفة العلمية بأحداث تاريخنا العراقي المعاصر وتسليط ضوء العقل على عدد كبير من الحقائق التي غابت عن الأذهان فترات طويلة من الزمن.

وربما استفهم قارىء من القراء الأعزاء الكرام في العراق أو الوطن العربي أو العالم أجمع : لماذا أوجزنا الحديث عن القضية القومية الكردية ، ولماذا اسهبنا في تحليل شخصية مصطفى البارزاني وتوثيق سيرته والدور الذي لعبه وأسرته في التــاريخ العــراقي الحديث؟ ومن حق القــارىء العزيز، كائناً منْ كان ، أن يعلم الأجوبة الحقيقية على هذه الأسئلة الوجيهة والواردة. ونجيب على السؤال الأول دون مواربة ولا مداورة بقولنا: ان القضية الكردية في العراق قد أشبعت بحثاً «وتفصيلًا». وقد تعرضت لها وكتبت عنها دراسات طويلة وعديدة من وجهات نظر اختلفت باختلاف منطلقات أصحابها ومواقفهم باللغتين العربية والانكليزية فضلًا عن لغات أجنبية أخرى ، حتى لم يعد من مزيد للمستزيد ، ولا جدوى من التكرار ، ولا فائدة من طرق درب مطروق سلكه باحثون كثيرون. فاكتفينا باستعراض وجينز خاطف يضم الانجاهات الأساسية والمعالم البارزة والمحطات الكبرى. ويقتصر في معظم الأحيان على الاشارة دون العبارة وربما من المفيد التأكيد هنا على إيماننا ان الحركة الوطنية الكردية هي حركة مشروعة وتقع ضمن الحركة الوطنية العراقية. ويقتضى الجواب على السؤال الثاني ايضاحاً من جانبها نراه ضرورياً ولعله يكون مفيداً. فقد لاحظنا من متابعتنا للكتب العربية عن هذا الموضوع ومراجعتنا للدراسات الأجنبية التي تطرقت له واهتمت به، ان أحداً من الباحثين العراقيين أو العرب أو الأجانب لم يخصص

دراسة مستقلة كاملة عن مصطفى البارزاني وشخصيته وسيرته، على أهمية الموقع الذي شغله وخطورة الدور الذي لعبه في التاريخ العراقي الحديث والمعاصر وخاصة في مجال حرفه للحركة الوطنية الكردية عن مسارها الصحيح. وانصرفنا الى المزيد من الاستقصاء عن هذا الموضوع للتثبت والتأكد من حقيقته. فوجدنا ان جميع تلك الدراسات العراقية والعربية والأجنبيـة لم تتطرق الى مصـطفى البارزاني إلا عـرضاً واتفاقاً في سياق دراستها للقضية الكردية وفي معرض حديثها عن أحوال الأكراد وأوضاعهم حتى ظهر واضحاً ان ما كتب عن مصطفى البارزاني في تلك المصادر كان يتألف من اشارات عابرة وأشتات مبعثرة وشذرات متفرقة. ثم اننا لاحظنا أيضاً ان كثيراً من الحقائق الأساسية عن مصطفى البارزاني قد بقيت خافية مجهولة ، بعيدة عن الأنظار ، غائبة عن الأذهان ، دفينة في وثائق وملفات علاها الغبار وطواها النسيان ، دون ان تقع عليها عين أو تمتد اليها يد. وربما كانت هذه الدراسة التي نقدمها الآن بتواضع واخلاص الى القراء الأعزاء الكرام عن مصطفى البارزاني هي المحاولة الأولى من نوعها في المكتبة العراقيـة والعربية الأجنبية. وفضلًا عن ذلك ، لاحظنا أيضاً ان معظم تلك الاشارات الى مصطفى البارزاني كانت تسرف وتبالغ وتغالي في مدحه فترفعه الى عل ، أو ذمه فتنزله الى أسفل السافلين. وهالنا ان نجد المنهج العلمي الصارم غائباً، والتحليل الموضوعي الدقيق مفقوداً ، في الحالين معاوعلى حد سواء ، حتى أصبحت الساحة الثقافية ملعباً مفتوحاً للأهواء المتقلبة والأحكام المسبقة والمواقف الجائرة ، سلباً وإيجاباً. فرأينا ان الأوان قد حان في هذا الموضوع للعلم أن يشق طريقه الى التاريخ ، وللحقيقة أن تتغلب على النزوة ، وللمنطق العقلاني أن يبدد بنور البرهان جيوش الظلام وان يسقط التعصب الأعمى عن عرش المعرفة غير مأسوف عليه . فكان ان ولد هذا الكتاب ولادة طبيعية آملين أن يساهم في سد حاجة الباحثين والمثقفين وعموم المتعلمين التائقين الى المعرفة الصحيحة والحقيقة الثابتة . وربما جاءت هذه الدراسة ناقصة من ناحية تتبعها الكثير من القضايا المتعلقة بالتاريخ السياسي للمنطقة ، إلا ان ذلك كان مقصوداً وذلك لأن مهمة وهدف الدراسة يختلفان عن غرض الخوض في مثل هذه القضايا .

ربنا زدنا علماً وحباً بوطننا وشعبنا ، واهدنا دائماً الى سواء السبيل ، والله من وراء القصد.

الفصل الأول

التضية الكردية.. تطورها التاريخي ١٩٢٠ = ١٩٧٥



لسنا هنا بصدد الخوض في موضوع شائك مثل البحث عن أصل الأكراد الذي اختلف فيه الباحثون وربطوه بعدة شعوب قديمة وصاغوا حوله نظريات وروايات تشبه الأساطير (۱)، غير اننا نؤكد هنا بان أبناء كردستان العراق، هم سكان هذه الأرض الطاهرة، منذ آلاف السنين. وعندما ظهر الاسلام اتصل الأكراد بالمسلمين الأوائل ووجدوا ان الرسالة السماوية وتعاليم الدين الجديد وفضائله تتلائم مع طبائعهم وروحهم واحتياجاتهم، فآمنوا بالدين الجديد واعتنقوه، لأن عقيدته تتسم بالبساطة والتسامح وملائمته لكل زمان ومكان.

فبدأ التفاعل مع الدين الاسلامي ، من خلال التزاوج والاختلاط والاندماج مع العرب المسلمين الأوائل ، وهكذ جدد وقوى هذا الاتصال لديهم نزعة الحرية والتخلص من العبودية والامتهان. ولعل هذا السبب

<sup>(</sup>١) شرف خان البدليسي : شرفنامة / من تاريخ الدولة والامارات الكردية الترجمة العربية / مطبعة النجاح / بغداد الجزء الأول ١٩٣٥ ص ٢٠ ، انظر أيضاً :

\_ باسيل نيكتين : الأكراد (ترجمة طائفة من الكتّـاب / دار الروائـع / بيروت ١٩٥٨ ص ١٣٠.

يفسر اقبال الأكراد على الاسلام واعتناقه برغبة صادقة وقناعه مخلصة ازدادت رسوخاً وعمقاً على مر الأيام.

ذكر محمد أفندي الآلوسي ، في تفسيره الشهير (روح المعاني) الامن بين أصحاب النبي ﴿ عَلَيْ ﴾ صحابي كردي جليل كان يدعى (كابان). وينسب ابن حجر في كتابه (الاصابة في تمييز الصحابة) الى الجاحظ ، بان هناك ثمة عدد من الأحاديث المروية عن (كابان) في شؤون الحياة المختلفة. (٣) وهناك مجموعة من العلماء الأكراد رواة الحديث النبوي الثقاة من أمثال أبو حفص عمر بن ابراهيم بن خالد بن عبدالرحمن الكردي ، وأبو الحسن علي بن عبيدالله الكردي وجابر بن كردي الواسطي ، وأبو جعفر عمر بن ابراهيم بن خالد بن عبدالرحمن ، وأبو الحسن علي بن الكردي عمر بن عيسى العطار بن عبدالرحمن ، وأبو الحسن علي بن الكردي عمر بن عيسى العطار بن عبدالرحمن ، وأبو نصير الكردي وأبو أحمد محمد بن أحمد المعروف النهرواني ، وميمون أبو نصير الكردي وأبو أحمد محمد بن أحمد المعروف بلقب الكردي. وقد روى عن هؤلاء الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة . (٣)

ــ شاكر خصباك : الأكراد / مطبعة شفيق / بغداد ١٩٧٢ ص ٥٠

<sup>-</sup> ادموندز : كرد وترك وعرب : الترجمة العربية بغداد ١٩٧١ ص ٩

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني : الاصابة في تمييز الصحابة / طبعة دار إحياء التراث العسربي / بيروت / الجزء الأول / ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) راجع تفاصيل ذكر هؤلاء وما روي عنهم في :

<sup>-</sup> ابن الأثير / اللباب في تهذيب الأنساب / مكتبة القدسي / القاهرة ١٣٥٦هـ/ الجزء الثاني ، ص ٣٥ ــ ٣٦.

<sup>-</sup> السمعاني / الأنساب / نشرة ليدن - هولندا (تحقيق مارجوليت سنة ١٩١٢م / مخطوطة / ورقة ١٤٧٩.

ــ الذهبي / المشتبه في الرجال : اسمائهم وأنسابهم / تحقيق علي محمد البجاوي / دار إحياء الكتب العربية / القاهرة / الطبعة الأولى سنة ١٩٦٢/ الجزء الأول ص ٤٩٥.

وإذا أردنا معرفة الاتصال الكردي بالجيوش الاسلامية ، نجد انه يرجع كما يقول ثقاة مؤرخي العرب الى سنة ١٨هـ/٢٩٩٩ . ويقول البعض ان اتصالات أخرى جرت قبل هذا التاريخ ، إذ ان قائد القادسية الأولى سعد بن أبي وقاص أرسل جيشاً بقيادة هاشم بن عتبة الى جلولاء بعد فتح المدائن في صفر سنة ١٦هـ (آذار سنة ١٣٧٧م) . وقد انتصر الجيش الاسلامي بعد معارك دامية ، على الفرس وشتت شملهم ، ثم طاردهم القائد الاسلامي القعقاع بن عمر ، حتى قلعة حلوان فدخلها ظافراً . وهكذا حصل اتصال الشعب الكردي بالجيوش الاسلامية . لأن قلعة حلوان كانت تمثل ، الحد الفاصل ، بين سواد العراق وموطن الأكراد في الجبال . (10)

ومثلما امتحن شعبنا في العراق ، بسطوة البويهيين وهيمنتهم على شؤون الدولة في العهد العباسي ابان مرحلة ضعفها وتدهورها منذ عام ٢٤٦م ، كذلك فقد تعرض الأكراد ، كما تعرض أشقاؤهم العرب ، الى المصائب التي فرضها عليهم البويهيون ، من خلال دعواتهم المضللة وترويج النزعات الطائفية والأفكار التي بلغت حد ادعائهم بان أبا مسلم الحراساني كان قائداً كردياً وبأنه (أزال الدولة الأموية وشيد الدولة العباسية ظناً منه ان ذلك سيجعل وضع الشعب الكردي أفضل من قبل ، وأذا به يصبح أسوأ فلما ثار ثانية عمد العباسيون الى قتله .) (٥) ، كل ذلك

<sup>(</sup>٤) محمد أمين زكي : خلاصة تاريخ الكرد وكردستان (ترجمة محمد علي عوني) مطبعة صلاح الدين ـ بغداد / الجزء الأول / الطبعة الثانية ١٩٦١ ص ١٢٢ – ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) جواد ملا / كردستان / مطابع كردلوجيا للنشر / لندن ١٩٨٥ ص ٣٧. وقع المرحوم محمد أمين زكي \_ المؤرخ الكردي \_ في نفس هذا الخطأ أيضاً. حيث رجح ان ابا مسلم الحراساني ينحدر من أصل كردي عريق ، استناداً الى روايات مختلفة وربما ملفقة ، المورد على الأقل قبابلة للجدل عن نسبه. انظر / محمد امين زكي / المصدر السبابق /

من أجل ان يوغروا صدور الأكراد بالحقد على العرب.

وفي فترة احتلال الصفويين الفرس أرض العراق عام ١٥٠٨م، تعرض الأكراد الى ظلم وعدوان شديدين على أيدي الغزاة الصفويين وذلك على أساس الفوارق المذهبية ، كما كان شأن الصفويين مع أهل العراق الآخرين.

منذ القرن السابع عشر أصبح للموقع الجغرافي العراقي قيمة مميزة ، زادت بعد ان اكتشف ان أرضه تضم شروات وموارد هائلة أصبحت محطاً لأنظار القوى الغربية . وقد تمثل ذلك بادىء الأمر بقيام

ص ۱۲۷ ( الهامش ).

ويبدو ان أُغلَب الذين قالوا بان أبا مسلم الخراساني هو من أصل كردي قد استندوا الى بيت شعر قيل في حقه وينسب الى أبي دلامة يقول فيه :

أفي دولة المنصور حاولت غدره

ألا ان أهمل المعمدر آبسائمك المكرد

وفي الوقت الذي ظل فيه هذا البيت من الشعر غير موثق بصورة صحيحة ، وإنما ورد على لسان بعض الرواة فقط ( انظر محمد امين زكي / نفس المصدر السابق / ص ١٢٧ ) ، فان أبا دلامة نفسه لا يمكن أن يكون مصدراً في هذا المجال ، فهو ابن عبد لرجل من بني أسد وعربي بالولاء وعرف بالزندقة والتهتك ( أنظر خيرالمدين الزركملي / الاعلام / قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين / الحيزء الثالث / الطبعة السادسة / دار العلم للملايين / بيروت ١٩٨٤/ ص ٥٠).

من ناحية اتفق العديد من المؤرخين على القول بأن أبا مسلم ولد في قرية أصفهان من أب فارسي وأم جارية. وقد اضطرت الظروف والده الى بيع الجارية وهي حامل الى عيسى العجلي. وعندما وضعت الجارية مولودها في كنف أسمته ابراهيم. فنشأ مع أولاد العجلي حتى شب فانتقل الى الكوفة يخدم آل العجلي ويجمع لهم الأموال من مزارعهم المنتشرة في الكوفة وأصفهان. ثم أصبح بعد ذلك من مواليهم وعرف باسم أبا مسلم الخراساني الذي دخل به التاريخ. علماً بان آل العجلي قاموا ببيعه ثانية بمبلغ سبعمائة درهم الى أبي سلمة الخلال الشعوبي.

انظر المؤلف مجهول / اخبار الدولة العباسية / مخطوطة ورقية / ورقة ص ١٢٦ ــ ١٣٨.

شركة الهند الشرقية بفتح مكاتب تجارية لها في البصرة الثغر العراقي . . وقد تحولت هذه المكاتب الى قنصليات سياسية بريطانية فيها بعد . ومن خلال العلاقات الوطيدة التي أقامتها هذه الشركة عن طريق مكاتبها مع والي بغداد النذي كان يعتبر وكيل السلطان العثماني المقيم في الاستانة ، فقد استطاعت وبالتعاون مع حليفتها شركة لنج ، التي تأسست سنة ١٨٤١ ، ان تحتكر العمل التجاري على الطريق النهري بين بغداد والبصرة ، وقامت بربط أجزاء البلاد عبر خطوط التلغراف ، بغية تسهيل وتحقيق مصالحها ، اضافة الى قيامها بجعل العراق سوقاً لتصريف السلم البريطانية . (٢)

وفي نهاية القرن التاسع عشر ، ومع بوادر اكتشاف النفط في العراق كان الصراع على أشده بين الاستعمار الألماني والاستعمارين البريطاني والفرنسي حول استثمار النفط في المناطق العراقية من قبل الدولة العثمانية في عام ١٩١٤ (٥)، وسط معارضة المانية شديدة.

وهكذا ، وقبل ان تقدم بريطانيا على احتلال العراق بسنوات بدأت نظهر اهتمامات متنوعة بالمنطقة. فدأب خبراؤها على جمع المعلومات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، ووضعوا لذلك دراسات مسهبة عن العراق وشعبه ، تناولت السهول والأهوار والجبال ، وشملت القوميات والأديان والمذاهب ، وتحدثت

<sup>(</sup>٦) فيليب ويلارد ايرلاند: العراق دراسة عن تطوره السياسي / ترجمة جعفر الخياط / دار الكشاف للنشر بغداد ١٩٤٩ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: حكمت سامي سليمان / نفط العراق / دار الرشيد بغداد ١٩٧٩ ص ٦٣.

Penrose, E and EF - Iraq: Internationi Relations and Economic Devisopment - انظر ( ٨ ) London 1978.

عن الاقطاع وعوامل التخلف التي أوجدتها ما يقارب السبعة قرون من حكم المغول والصفويين الفرس وسواهم. (٩)

وللتدليل على اهتمام بريطانيا المبكر بالمنطقة نشير الى ثـلاث دراسات قام باعدادها ضباط استخبارات بريطانيون زاروا المنطقة بغرض استطلاعها.

الدراسة الأولى أعدها الميجر (الرائد) نوئيل ، الذي كان له اطلاع واسع بأوضاع المنطقة. اضافة الى اجادته اللغتين الفارسية والكردية ، الأمر الذي مكنه من التعرف بصورة جيدة على نفسية العشائر الكردية ورؤسائها.

أما الدراسة الثانية فقد وضعها الميجر (سون) الذي كان هو الآخر بتقن اللغتين الفارسية والكردية ، الأمر الذي مكّنه من التنكر في أوساط الأكراد فبدا وكأنه واحد منهم واستطاع تدريجياً أن يصل الى مكانة رفيعة بينهم. ثم قام بعد ذلك بالاشراف على الصحيفة الكردية (تيكه يشتني راستي فهم الحقيقة) ، التي صدرت بتوجيه بريطاني . (١٠)

أما الدراسة الثالثة فكان قد أصدرها (درايفر) وقدم فيها شرحاً مفصلاً عن المسألة الكردية والعشائر الكردية والحركة القومية الكردية. (١١)

<sup>(</sup>٩) انظر عبدالرزاق محمد أسود : موسوعة العراق السياسية ــ الاحتلال البريطاني ــ المدار العربية للموسوعات / بيروت / الطبعة الأولى / ١٩٨٦ المجلد الثاني ص ١٥ ــ ٢٥٠.

Soane, E. B. To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise, London 1921. : أنظر (١٠)

Report on Kurdistan and the Kurds, Jerusalem, 1919, Driver, G, R. Longrigg: S. H., (۱۱)

IRAQ: 1900 - 1950, Oxford University Press, London 1953, P. 103.

الله المقال التقارير والكتب التي اعدها (وأصدرها العقيد وليب وكيا الله الم

هذا بالاضافة الى التقارير والكتب التي اعدها ( وأصدرها العقيد ولسن وكيل الحساكم الملكي العام ــ وشوتر ضابط المخابرات والميجر ادموندز والمقدم لاين. علماً بان المناطق

ولقد أكد هذا الاهتمام بصورة رسمية المندوب السامي البريطاني في استانبول (ج. د. روبيك) لوزير الخارجية التركية (رشيد باشا) في تشرين الثاني ١٩١٩ حين أخبره بان للقضية الكردية أهمية كبيرة بالنسبة لحكومته ، وهي موضوع دراسة عن كثب ، وأضاف قائلاً ( اننا مهتمون بها في الوقت الحاضر لأن الأكراد يشكلون عنصراً مهماً على جانب حدودنا العسكرية في الشمال من بغداد ، وواحد من أهم العناصر إن لم يكن أهمها قاطبة فيها وراء المنطقة التي تم اشغالها من قبلناً. . وسوف يكون الأكراد موضوع اهتمامنا الثابت في المستقبل كذلك ) . (١٢)

ولا يجد المرء صعوبة في فهم السر الذي جعل من منطقة كردستان العراق محط اهتمام بريطانيا. فالمنطقة تضم قوميات وأديان ومذاهب متعددة. ففيها أكراد وعرب وآثوريون وتركمان. وفيها مسلمون ومسيحيون ويهود ومذاهب أخرى. بالاضافة الى وجود النفط وهذه المواصفات جيدة ساعدت بريطانيا على ان تلعب بورقتين معاً ، هما: ورقة التعصب القومي والورقة الطائفية والمذهبية كي يسهل عليها بالتالي نطيق سياستها الشهيرة « فرق تسد ».

بعد ان أكملت بريطانيا احتلال العراق في عام ١٩١٨ ، بدأت تعمل باتجاه الهدف الرئيسي الذي توخته ويقضي ادامة وجودها في العراق لفترة طويلة جداً في المستقبل المنظور والبعيد معاً ، وللتوصل الى تحقيق هذا الهدف ، لجأت الى أساليب عديدة وصيغ مختلفة نذكر أبرزها وأهمها كهايل:

الكردية المختلفة كانت تحفل بضباط مخابرات معروفين مشل ستيبنع عبـدالله سكوت ، فريماي ، هارولد ، جوني والميجر كينج الذين تواجوا في منطقة أربيل.

Documents on British Foregin Policy Series, Vol. 4., P. 921.  $(\ \ \ \ )$ 

- ا ـ ابقاء العنراق في ظل الاحتلال والانتبداب بالحد الأدن من الاستقلال الشكلي المقيد وربطه بمعاهدات غير متكافئة والتدخل المستمر في شؤونه الداخلية وتكريس التخلف الاقتصادي والاجتماعي ، على ان تكون حصة المنطقة الكردية من هذا التخلف أكثر وأثقل ليتسنى لها استغلال المصاعب المعيشية والادارية التي يعانيها أكراد العراق ذريعة للتحرك في أوساط الأكراد. كما عمدت ، للوصول الى هذا الهدف ، الى اثارة عدد من رؤساء العشائر الكردية ضد نظام الحكم في العراق من جهة وتوسيع دائرة الفرقة والخصومات بين الأكبراد والعرب من جهة أخرى ، وتهيئة قاعدة للتمرد المسلح تلجأ اليها كوسيلة للضغط على نظام الحكم في العراق كلما أظهر العراق تملمالاً أو تمرداً على سياسة التبعية.
  - ٢ الايحاء المستمر للعراقيين الرافضين لـوجود وهيمنة بريطانيا بان الامتناع عن الارتباط مع بريطانيا بمعاهدات دائمة من شأنه أن يجعل من العراق دولة غير قادرة على الاستمرار في الوجود أو الدفاع عن نفسها وعن سيادتها أو المحافظة على وحدتها الاقليمية وسلامة أراضيها الوطنية.
    - " السعي الدائب لابقاء المنطقة الكردية في حالة من القلق الدائم والاضطراب المتواصل والتوتر المستمر عن طريق منع التوصل الى نهاية حقيقية لأي نوع من أنواع التمرد المسلح ، بل والأكثر من ذلك فانهم (أي البريطانيون) كانوا دائماً يحاولون اذكاء وتأجيج روح التمرد لدى أكراد العراق ، وتقديم صورة مشوهة

عنهم بتصويرهم على انهم شعب سريع الغضب والاستياء متمرد بوجه الحكام مقاتل لأتفه الأسباب وبأنه ذو خصائص مختلفة تماماً عن بقية أبناء الشعب العراقي. وتعاملت بريطانيا وفق هذه الصورة المشوهة والمفتعلة والمغرضة لتعميق هوة الخلافات بين أبناء شعبنا الكردي من جهة وأبناء شعبنا العربي وأبناء القوميات الأخرى في العراق من جهة أخرى. في حين انهم أغفلوا عمداً كثيراً من الخصائص المشتركة التي ذكرها العديد من الرحالة والتي تجمع بين العرب والأكراد. (١٠)

وهناك أمثلة واضحة على هذه الأساليب التي لجأت اليها بريطانيا في حينه واستعانت بها. ولعل أوضحها وأدقها ما تكشف عنه وتدل عليه بعض الوثائق الرسمية والخلفيات التاريخية التي نعتقد ان استخلاصها وعرضها قد يكون مفيداً الآن.

بعد ان وضع العراق رسمياً تحت الانتداب البريطاني في عام ١٩٢٠ ، وجدت بريطانيا لدى الغالبية العظمى من القادة السياسيين العراقيين رغبة ملحة الى الحصول على الاستقلال التام. ولقد أكدت هذه الرغبة مجريات ثورة العشرين ورفض الحكومة العراقية الناشئة التوقيع على المعاهدة التي اقترحتها بريطانيا. عند ذلك أثارت بريطانيا مسألتين: الأولى هي عدم قبول الأكراد، وخاصة أكراد السليمانية، بالمشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي. والثانية هي امتناعهم عن القبول بالملك فيصل من جهته فيصل الأول ملكاً على العراق. (١٠) ولقد حاول الملك فيصل من جهته

<sup>(</sup>١٣) انظر على سبيل المثال باسيل نكيتين ، مصدر سابق ، ص ٦٦.

<sup>(14)</sup> انظر حول هذا الموضوع ، محمد مظفر الأدهمي ، المجلس التأسيس العراقي ــ مطبعة جامعة بغداد ــ ١٩٧٧ ، ص ١٨٧ ــ ١٩٠.

أن يتقرب الى أكراد العراق من خلال تأكيده على الخصوصية الكردية وضرورة احترامها. ثم عمد في عام ١٩٢٢ الى تجاوز الاعتراضات البريطانية والحاق بعض المناطق الكردية في الانتخابات الأولى ، إلا انه عنف من قبل المندوب السامي ونائبه على ذلك. (١٠) ثم قام بعملية أخرى في ايار ١٩٢٣ فأرسل وزير داخليته عبدالمحسن السعدون الى السليمانية لغرض استطلاع رأي أعيانها بشأن مستقبل منطقتهم التي ظلت حتى ذلك الحين غير مرتبطة بصورة ادارية كاملة بالدولة العراقية.

وبعد ان قام السعدون بهذه الزيارة كتب الى الملك فيصل رسالة مفصلة في ٦ حزيران ١٩٢٣ جاء فيها انه « قام باستمزاج آراء الممثلين لجميع الطبقات المختلفة فكان الكل مجمعين على البيعة لصاحب الجلالة ملك العراق ولزوم الحاق لواء السليمانية بدولة العراق تحت شروط متقاربة فيها يخص طراز الادارة التي يرغب في تأسيسها. وحتى ذهب

من هنا ، كان الاصرار المطلق على وضع المنطقة الشمالية من العراق تحت سيطرة المندوب السامي البريطاني برسي كوكس نفسه شخصياً وقد أصدر في مايس ١٩٢١ اعلاناً نشر في الألوية ( المحافظات) الشمالية ذكر فيه انه و قد أتضح له وجود خشية من ان مصالح الأكراد قد تتأثر إذا ما أصبحوا تابعين للحكومة الوطنية في بغداد ولهذا السبب فان هناك مطالبة بوجود نظام حكم ذاتي ، وانه يسرغب إن كان بالامكان الحصول على ما يدل على الرغبات الحقيقية للملاكراد . وإذا كانوا يفضلون البقاء تحت حكم الحكومة العراقية ، فانه مستعد لتقديم جملة من المقترحات بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء العراقي ، . وقد دفع هذا الموقف بعض العناصر الكردية الى رفض انتخاب فيصل ملكاً على العراق خلال الاستفتاء الذي جرى عام ١٩٢١ ، في الوقت الذي كانوا يرون فيه احتمال تأسيس حكومة كردية مستقلة ماثلاً للعيان . . كما قياطع بعضهم احتفىالات التنويج .

Saad Jawad, Iraq and the Kurdish question 1958-1970, Ithaca press, London 1981, (\o) P.29.

البعض منهم الى الاقتراح باعتبار و عية السليمانية كأحد الألوية العراقية مع لزوم تعيين متصرف لها بالصورة الاعتيادية.

أما التجار وأهالي المدن فكانوا يصرون على جعل السليمانية تابعة لحكومة العراق بدون قيد أو شرط. هذا ما جرى في اليوم الأول لوصولنا ولكن سرعان ما تغيرت الوضعية في اليوم الثاني وانقلبت بصورة غير منتظرة فأنكر بعض الرؤساء افاداتهم السابقة فيها يخص رغبتهم في الالتحاق بالعراق وبدأوا بالمماطلة والتسويف في مفاوضاتهم وبالنتيجة اقتصروا على البيان بأنهم قد فوضوا أمرهم ومصير بلادهم ومنافعها الى رأي المندوب السامي وانه بما انهم لا يميزون بين شكل الادارة الذي يضرهم أو يعود عليهم بالخير، فانهم قد حكموا المندوب السامي بذلك وانهم قابلون بكل ما يرتأيه لهم » . (١١) علماً بأن موقف الملك فيصل من المطاليب الكردية آنذاك كان إيجابياً وأكثر وضوحاً من تصريحات ضباط الادارة البريطانية الملتوية . ففي الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تحاول الثارة الأكراد كان الملك فيصل يحث العراقيين العرب على احترام فومية الخوانهم الاكراد ، وعلى ضرورة تشجيعهم على أن يكونوا جيدين ، الوزراء على ضرورة تعلم وتحدث الأكراد بلغتهم القومية الخاصة . (١٧)

واستمرت هذه السياسة البريطانية لفترة طويلة جداً ففي ٢١ حزيران ١٩٣٠ كتب وزير الداخلية العراقي آنــذاك كتابـاً الى (كنهان كورنواليس) مستشار وزارته ، كشف فيـه عن بعض أوجه مــداخلات

<sup>(</sup>١٦) الجمهورية العراقية ــ وزارة الاعلام ــ المركز الوطني للوثائق ــ بغداد ــ ملفات ديوان البلاط الملكي ــ رقم الكتاب ٢ في ١٩ / ١٩ / ١٠ الوثيقة ٧٨ ، الملف س / ١ / د. (١٧) . Saad Jawad, OP. CH, P. 13.

بريطانيا في المسألة الكردية: « كنت حادثتكم شفهياً بعد رجوعي من الموصل ، بأنه بينها نعمل معاً لتوثيق عرى المحبة والتآزر ما بين طبقات الشعب نجد أن هناك أشخاصاً يعملون سراً للاخلال في هذا الأمر الحيوى للمملكة. لقد تحقق لدينا أثناء زيارتنا للواء الموصل مع معالي وزير العدلية ان ضابط الاستخبارات في الموصل الكابتن (كينك) يسعى لاثارة الأكراد بواسطة بعض مستخدميه ضد الحكومة العراقية ويستخدم بعض موظفي الحكومة في التجسس مقابل تخصيصات مالية يقدمها لهم وهو شديد التماس مع رؤساء الأكراد ويهديهم مختلف الهدايا كالسلاح وغيره. . وكذلك قد بلغني إن هناك رجال انكليز أتوا الى الموصل يشتغلون في الظاهر (كما يدعون ) في أمور تجارية وفي البياطن في أمور سياسية ويحرضون منْ يقابلونهم من الذوات بلزوم الانفصال عن الحكومة العراقية. وأذكركم أيضاً بالتقارير السرية التي أتتنا من الألوية الشمالية عن تجولات المستر ( داينلي ) الانكليزي الذي يعمل لاثارة الأكراد بالانفصال. »(١١٠). وتحدث وزير الداخلية في الكتاب الذي أرسله الى رئيس الوزراء بتأريخ ١٤ تموز ١٩٣٠ عن اتصالات مريبة تم الكشف عنها نتيجة التحريات التي أجرتها الشرطة بين بعض الشخصيات الكردية وكل من الميجر ايدي والميجر ادموندز والكابتن هولت وضباط بريطانيين آخرين ينتسبون لقوة الطيران البريطانية . (١١)

علماً بان الادارة البريطانية أصرت عام ١٩٢٣ على سحب القوات

<sup>(</sup>١٨) الجمهورية العراقية ــ وزارة الاعلام ــ المركز الوطني للوثائق / بغداد / ملفات ديوان البلاط الملكي رقم د/٧/ كتاب وزارة الداخلية في ٢١ حزيران ١٩٣٠.

<sup>(</sup>١٩) نفس المصدر السابق ــ كتاب وزارة الداخلية الموجه الى رئيس الوزراء رقم د/٢٢٧٧ في ١٤ تموز ١٩٣٠.

البريطانية من منطقة السليمانية ، التي كان الهدوء قد عاد اليها تبوآ ولم يستقر الموقف فيها بعد رغم معارضة الحكومة العراقية ومطالبة رئيس الوزراء (عبدالمحسن السعدون) ووزير الداخلية (ناجي السويدي) ووزير الدفاع (نوري السعيد) بضرورة ابقاء القوات البريطانية وعدم سحبها بسرعة حتى تتمكن الحكومة العراقية من اعداد القوى الكافية التي تقوم مقامها.

إلا ان المطالبة العراقية هذه ذهبت أدراج الرياح وسحبت القوات البريطانية وعادت الاضطرابات الى منطقة السليمانية ولم تهدأ الا بعد عودتها ثانية في تموز ١٩٢٣ وبقيت حتى تموز ١٩٧٤ بعد ان اجبرت الحكومة العراقية على القبول بتنازلات تتعلق بامتيازات اقتصادية والقبول بمبدأ الانتداب على العراق رسمياً. (٢٠٠)

من ناحية أخرى وفي سبيل تحقيق مطامحها في العراق ، عمدت بريطانيا الى استغلال المسألة الكردية متوخية اجبار الحكومة العراقية على التوقيع على معاهدة طويلة الأمد معها ، ملوحة بين الحين والآخر بأن رفض توقيع المعاهدة يعني استمرار الرفض الكردي للقبول بالدولة العراقية وبالتالي فان مسألة خسران ولاية الموصل بأكملها أصبح التهديد الأخر الذي كانت بريطانيا تلجأ اليه. (۱۲)

<sup>(</sup>٢٠) الجمهورية العراقية ــ وزارة الاعلام / المركز الوطني للوثائق / بغداد الملف س/١ رقم الوثيقة ٦٠ التي تحوي محضر جلسة عقدت في القصر الملكي للتداول في شؤون الأكراد وحضرها الملك فيصل ، عبدالمحسن السعدون ، المندوب السام البريطاني ( دوبس ) والقائد العام للقوات البريطانية ( سالمون ) في ٤ حزيران ١٩٢٣ .

<sup>(</sup>۲۱) عبدالرزاق الحسني / تاريخ الوزارات العراقية / مطبعة دار الكتب / بيروت ۱۹۷۸ / الطبعة الرابعة / الجزء الأول ص ۱۸۸ ــ ۱۸۹ والجزء الثالث ص ۲۰۳ ــ ۲۰۵.

لقد كان واضحاً ان بريطانيا اعتبرت الورقة الكردية ورقتها الرابحة إذ وجدت ان لهذه القضية محتوى قومياً حقيقياً وان هذا المحتوى إذا ارتبط بعلاقة عضوية بالنضال القومي التحرري العربي فانه سيعجل في انهاء الوجود البريطاني. ولهذا عمدت الى أسلوب زرع الخلافات بين الأكراد والعرب، في محاولة لجرهما الى متاهات الصراعات الدموية بغية تعطيل مسيرة الشعب العراقي الهادفة الى الاستقلال والتقدم والرفاه.

وتلك هي الأهداف المبيتة التي توختها بريطانيا من وراء استغلال الحركة القومية الكردية وحرفها عن طريقها الحقيقي الصحيح ، طريق التضامن مع الحركة القومية العربية . وهكذا قامت بتبني وفي احيان أخرى اثارة بعض القادة العشائريين أو في أحسن الأحوال لم تقم بانهاء تسلط مثل هؤلاء القادة العشائريين الذين كثرت الشكاوى من تصرفاتهم بالوثائق الرسمية . (۱۲)

من ناحية أخرى كانت بريطانيا تتظاهر يتمسكها بالقضية الكردية وبأنها حريصة على مصالح الأكراد. وضماناً للتدخل المباشر في شؤون العراق في عهد الانتداب ، لجأت بريطانيا الى اطلاق التصريحات المؤيدة للأكراد عندما كانت تجد ذلك مناسباً لتحقيق أهدافها وحماية مصالحها. فاختارت دائماً أبعاد القوميتين الرئيسيتين في العراق إحداهما عن الأخرى. وهكذا تجدها في نهاية عام ١٩٢٢ ، تجبر الحكومة العراقية على اصدار بيان مشترك اعترف فيه الطرفان بحكومة كردية في منطقة السليمانية. ثم قامت بضرب هذه الحكومة بعد فترة. وعندما حان وقت قبول العراق ثم قامت بضرب هذه الحكومة بعد فترة.

<sup>(</sup>۲۲) الجمهورية العراقية ــ وزارة الاعلام / المركز الوطني للوثائق / بغداد. . الوثائق رقم ۲۲ / الملف د/۷ والمتضمنة رسائل بعض الشيوخ الأكراد الى الملك فيصل الأول.

في عصبة الأمم كدولة طلبت بريطانيا من الحكومة العراقية التأكيد للعصبة وبشكل مفتعل ومبالغ فيه على مراعاة الحقوق القومية للأكراد بخاصة وحقوق القوميات الأخرى أيضاً ، باعتباره شرطاً لقبول العراق في تلك المنظمة . (١٠)

كما انها فرضت على الحكومة العراقية صيغاً للتعامل مع الأكراد بشكل يوفر لرجال الاحتلال البريطاني امكانات أسساً لتوثيق علاقاتهم بعدد من رؤساء العشائر الكردية بهدف تحقيق مقاصدهم.

كل هذه التحركات البريطانية التي كانت في الظاهر تجري (من أجل هماية المصالح الكردية) ، سرعان ما كانت تذوب وتتلاشى عندما يصل الى رئاسة الوزراء العراقية شخص موال لبريطانيا ، ثم تعود فتنعش من جديد عندما تجد بريطانيا ان هناك معارضة لسياستها أو ان الحكومة العراقية بدأت تتردد في الرضوخ الى الارادة البريطانية.

وحيث ان التوتر المطلوب الذي يعقبه تمرد مسلح يحتاج في الأساس الى منْ يقوده من رؤساء العشائر ، وذلك بسبب امتلاك هؤلاء للقوة المسلحة بالأساس ، كان لابد من اختيار واحد (أو أكثر) من هؤلاء الرؤساء العشائريين بين فترة وأخرى للاعتماد عليهم في تنفيذ المخططات التي تضعها بريطانيا وفقاً للظروف والأحوال التي يمر بها القطر . والأكثر من ذلك ، ان البريطانيين كانوا يقومون في أوساط الأكراد بدعايات لصالح زعامة مثل هؤلاء الزعماء العشائريين ، واجبار الحكومة على التفاوض معهم أو القبول بشروطهم . ثم يجعلون قواعد هذه الزعامة تترسخ عبر تماهلهم في الرد على عمليات التمرد المسلح التي يقومون بها

<sup>(</sup>٢٣) عبدالرزاق الحسني : مصدر سابق / الجزء الثالث ، ص ٢٠٣ \_ ٢٠٥.

. أوحتى تعويق أي عمل تحاول الحكومة العراقية القيام بـ للقضاء على تمرداتهم. وهذا ما حصل بالضبط مع مصطفى البارزاني ، كما سنأتي على ذكره بالتفصيل.

ومع ان استغلال رؤساء العشائر الكردية لفلاحيهم وللكادحين الأخرين كل في نطاق منطقته ، لا يختلف عن استغلال الاقطاعيين في محافظات القطر الوسطى والجنوبية ، وعانى منه فلاحو وكادحو الشمال والجنوب على حد سواء ، إلا ان هذا الاستغلال بلغ في المنطقة الكردية درجة استثنائية وكان ذلك لسبين :

- ١ ان شيخ العشيرة أو القبيلة في كردستان يعتبر ان كل فرد من أفرادها عبد مملوك يستطيع التصرف بملكيته كما يشاء ، بل وبامكانه أن يضرب ويقتل من يشاء . وفي الغالب تتوارث العشيرة أو القبيلة مبدأ احترام رئيسها الذي هو بالأساس قد وصل الى رئاستها عن طريق التقليد الوراثي . (١٠)
- ٧ ان معظم شيوخ العشائر والقبائل الكردية كانت قد تركزت في يديهم سلطتان مهمتان هما السلطة الاقلاعية والسلطة الروحية. فهم يأخذون الضرائب الاقطاعية الاعتيادية والهدايا المختلفة. حتى وصل الأمر بالفلاح الكردي الى ان يدفع عُشر ما يملك ضريبة أو جزية الى شيخ منطقته ، بالاضافة الى اجباره على تقديم قرابين للشيخ باسم « الصدقة ». وقد اعتمد الشيوخ الاقطاعيون على عدد من رجال الدين الصغار ( الملالي والشيوخ) في تنفيذ مخططاتهم هذه. ولقد نجع هؤلاء في ترويج معتقدات في تنفيذ محقدات

<sup>(</sup>۲٤) باسیل نیکتین ، مصدر سابق ، ص ۱۱۳.

ومفاهيم غريبة عن الاسلام بين الفلاحين البسطاء كان أسوأها ان الانسان لا يمكن أن يكون رجلًا أبداً بدون دفع الزكاة والصدقة الى رئيسه الروحي شيخه العشائري. (٢٠)

من ناحية أخرى فان النزعة الانفصالية التي تمت تغذيتها في نفوس عدد من المتعلمين الأكراد في الثلاثينات كانت قد تجسدت في الأفكار السياسية لحزب هيوا ( الأمل ) الذي تأسس عام ١٩٣٩ بصورة سرية وتولى زعامته رفيق حلمي ، بدعم من الموظفين البريطانيين وبخاصة (شوتر) ضابط المخابرات في السليمانية الذي كان على علاقة وثيقة برفيق حلمي. (١١)

أنظر في هذا المجال :

Saad Jawad / The Kurdish revolt in Iraq An assessment of its Fallure / Inter State / No. 1 1982.

(٢٦) أنظر مذكرات مكرم الطالباني الخطية وغير المنشورة التي يوضح فيها بصورة جلية الدور

<sup>(</sup>٢٥) م. شاميلوف: حول مسألة الاقطاع بين الكرد / ترجمة د. كمال مظهر أحمد / الطبعة الشانية ، مطبعة الحوادث / بغداد ١٩٨٤ ص ٢٦ – ٢٧. ذكرت بعض المصادر بأن العائلة البارزانية كانت تميش حياة مشاركة مع بقية أبناء العشيرة وبأنها كانت لا تمتلك أراض خاصة بها في المنطقة وربما كانت هذه الحالة صحيحة في السنوات الأولى لتمركز العائلة البارزانية في منطقة بارزان ، إلا ان ذلك لم يستمر طويلا وبعدأ الوضع يتغير بصورة كبيرة بعد هيمنة مصطفى البارزاني على مقدرات المنطقة فلقد كان يقتطع الاقطاعيات الواسعة لمقربيه والموالين له. وكان يدعم الاقطاعيين الأكراد بكل ما في وسعه ، وعمل بصورة متواصلة على عدم تنفيذ قوانين الاصلاح الزراعي في منطقة كردستان. وترك هو وأفراد عائلته مهنة الزراعة الى غير رجعة معتمدين على المساعدات كردستان . المألية الكبيرة التي كانت تصلهم من جهات أجنبية . وهكذا فقد كان لمصطفى البارزاني الأثر الكبير في ادامة الهيمنة الاقطاعيين تحريك الفلاحين ضد قوانين وضعت بالأساس لصالحهم ، مثل قوانين الاصلاح الزراعي .

وكان هدف البريطانيين من إيجاد هذا الحزب في فترة الحرب العالمية الثانية ، هو الوقوف بوجه الدعاية النازية (الهتلرية) ودعاتها في أوساط الأكراد وخدمة المجهود الحربي الحليف والبريطاني بالأخص في العراق ، وخلق قاعدة فكرية وتنظيمية وسياسية للانفصال . وقد أدت هذه النزعة ، في الواقع ، الى زيادة الشعور بالاضطهاد القومي . وكما قال صالح الحيدري ، الذي كان أحد كوادر الحزب الشيوعي العراقي ، وأصبح فيها بعد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح فيها بعد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني الأكراد ، طلبة وموظفين وغيرهم . ولذا فانهم لم يكونوا يجدون بأساً من التعاون مع إحدى الدول الاستعمارية للتخلص من (الحكم العربي) » . (٢٧)

وهنا يجب ان نذكر بأن حـزب ( هيوا ) ضم في داخله مجمـوعة

البريطاني في تأسيس هذا الحزب وتسييره حسب رغبة بريطانيا. وكذلك مذكرات صالح الحيدري. مذكرات ولمحات من تاريخ الحركة الوطنية الثورية في كردستان العراق / الحيدري. مذكرات خطية وغير منشورة / الجزء الأول.

<sup>(</sup>۲۷) صالح الحيدري / مذكرات ولمحات من تاريخ الحركة السوطنية الشورية في كسردستان العراق / ١٩٤٠ ــ ١٩٥٨/ مذكسرات خطية وغير منشسورة / الجزء الأول ، القسم الأول ، ص١٢.

في الحقيقة فان جلور هذا التفكير وجدت منذ عام ١٩١٨ وقبل نهاية الحرب العالمية الأولى عندما قام شريف باشا الدبلوماسي العسكري الكردي بالاتصال في مرسيليا مع السير برسي كوكس ، الذي أصبح الحاكم الملكي العام في العراق بعد الاحتلال ، وبحث معه مستقبل المنطقة الكردية واستمرت علاقات شريف باشا بالانكليز بعد الحرب واتخذت طابعاً أكثر جدية حتى وصل الأمر الى ان يطلب من مؤتمر الصلح في باريس (وضع كردستان تحت الانتداب البريطاني) وتمنى الحصول على تأييد بريطانيا ، وكان ذلك قبل أن يقدم مذكرته الأولى. أنظر : د. كمال مظهر أحمد : كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى / المجمع العلمي الكردي / بغداد / ١٩٧٧ / ص ٣٧٩ ـ ٣٣٥.

من المثقفين والطلاب الأكراد الذين لم يكونوا على علم بالأيدي البريطانية الخفية التي ساهمت في بناء وتوجيه حزبهم ، وان أغلبية هذه الفئات كانت أول منْ ترك الحزب بعد معرفتهم بهذه العلاقة. على كل حال فانه وبعد فترة من تأسيس ( هيوا ) وجد القائمون على أمره بان امكانية نجاح حزب سياسي تقليدي في مجتمع غالبيته العظمى قبلية عشائرية دينية ، تكون فيه الطبقة المثقفة نسبة بسيطة للغاية ، هي امكانية ضعيفة جداً. لذا فكّر قادته بالعمل على إيجاد شخصية عشائرية للتعاون معها والتركيز عليها. ولم تجد هذه القيادة صعوبة في ذلك. إذ انها وبالتنسيق مع الادارة البريطانية عمدت الى تهريب مصطفى البارزاني من منطقة اقامته الجبرية في السليمانية في عام ١٩٤٣ وتعاونت معه من أجل القيام بعمل مسلح جديد. (٢٨) ولم يجد مصطفى البارزاني صعوبة في استيعاب دوره الجديد فبدأ يعمل على الظهور بمظهر القائد القومي ، في نفس الوقت الذي كان فيه مستمراً على الاتصال بالانكليز سراً كي يطمأنهم على حقيقة مشاعره ونواياه تجاههم. واستمرت هذه الفعاليات البارزانية حتى تمكن البارزاني من الوقوف على رأس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تأسس في عام ١٩٤٦. وبهذا تمكن من ان يضيف الى القابه العشائرية لقبأ سياسياً ، واستثمر هذا اللقب في ابراز الظاهرة البارزانية بمظهر جديد هيمن بواسطته على مقدرات شعبنا الكردي لفترة ليست بالقصيرة (وهذا ما سنأي على تفصيله في فصل قادم ). (١٩٠٠

<sup>(</sup>٢٨) اثر فشل تمرد أحمد البسارزاني في عام ١٩٣٧ قيامت الحكومية بنفيه وصائلته الى منبطقة الناصرية ، ثم تم تم نقلهم الى منطقة السليمانية بعد ان قدموا التماساً بذلك ووضعوا تحت المراقبة.

<sup>(</sup>٢٩) في الحقيقة فان البارزاني في تلك الفترة المبكرة من نشاطه السياسي كان أحوج ما يكون الى لقب سياسي وصلة بحزب كردي يدعمه ، إلا انه وبعد ان برز دوره وازداد تأثيره

وهكذا أصبح واضحاً بعد فترة من تأسيس الدولة العراقية بأنه لا الادارة البريطانية ولا الحكومة الملكية كانتا تمتلكان الرغبة في إيجاد حل علمى وعملى دائم يضمن حقوق الشعب الكردي في العراق. فالادارة البريطانية كان جل اهتمامها ينصب على استخدام واثارة الورقة الكردية عندما تشعر انها بحاجة الى ذلك (كما سنبين ذلك أيضاً في فصل قادم ). في حين ان النظام الملكي لم يكن ميالًا الى التعامل مع الحركة القومية الكردية بجدية لأنها أكبر منه ومن قدراته على إيجاد حل شامل لها. وهكذا فانه فشل في ترصين الوحدة الوطنية العراقية ، وظل يعتمد على عناصر موالية للنظام تاركاً الغالبية العظمى من أبناء شعبنا الكردي مهملة ، وحقوقهم غير مثبتة ، مما شجع عناصر لم يعرف عنها انها مؤمنة بالحقوق القومية الكردية الى استخدام الورقة لمصلحتها. وكان بكر صدقى أحد هذه العناصر. فمن المعلوم ان الانقلاب الذي قاده الفريق بكر صدقى العسكري رئيس أركان الجيش فجريوم الخميس الموافق ٢٩/١٠/١٩ ١ كان قد قام على مقدمات سياسية واجتماعية وداخلية. ومن أهم أبرز تلك المقدمات علاقة الجيش العراقي بحركة النهضة القومية في تلك الفترة وتعاطف العراق جيشاً وشعباً مع مطامح العرب في كل مكان من الوطن العربي للتحرر من ربقة الاستعمار، ومواقفه من الدول الغربية الاستعمارية المتحالفة ، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسـا في تلك المرحلة . وقد حاولت بريطانيا محاولات جادة مرات عـديدة ، أن تعـزل العراق عن الأمة العربية بوسائل مختلفة. وأقدمت على تلك المحاولات انطلاقاً من ادراكها العميق بان انتشار الوعي القومي وتصاعد الشعور الـوطني

وعلاقاته الخارجيـة بدأ يستغني تــدريجياً عن الحــزب ووجد نفســه كبارزاني أكبــر دوراً من أي حزب سياسي كردي آخر.

في العراق سيؤدي عاجلًا أمْ آجلًا الى تعريض مصالحها الحيوية الى الخطر المحدق والضرر الأكيد. وهكذا لم يكن غريباً أن تعمل بريطانيا على دفع بكر صدقي للقيام بمحاولة اجهاض الوعي الوطني التحرري العراقي بعد نجحت الدعاية في تغليف حركته وأفعاله بثوب ثوري خادع. (٣٠)

ولقد كانت الظروف المواتية والفرص السانحة قد خدمت بكر صدقي على نحو فريد وغير متوقع. ففي آب ١٩٣٣ قمع حركات الأثوريين بقسوة لا مثيل لها.

وفي تشرين الأول ١٩٣٥ استخدم أقصى الشدة في اخماد حركات اليزيديين. ولم يتردد بعد نجاح انقلابه في استغلال وتوظيف ما كيل له وحظي به من مديح وتمجيد وراح يطمح ، في العصر النهبي للديكتاتوريات في تلك المرحلة ، ان يقيم ديكتاتورية في العراق وان يكون هو على رأسها. وأخذ يسعى لفرض سياسته العنصرية حتى على الملك غازي نفسه. وكان الملك قد عُرف في ذلك الوقت بميوله الوطنية التحررية انطلاقاً من تجاوبه مع التيار الوطني القومي المتعاظم في صفوف شعبنا وأمتنا في تلك الأيام ونتيجة لالتفاف ضباط وطنيين (عرباً وأكراداً) حوله.

وهكذا نجد بكر صدقي وبعد استيلائه على السلطة مباشرة يعمد

<sup>(</sup>٣٠) د. فاضل البراك / دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة ١٩٤١ ، الدار العربية للطباعة / بغداد ١٩٧٩ / ص ١٤١ ـــ ١٨٨.

د. فاضل البراك / حكومة الدفاع الوطني البذرة القومية للثورة العربية / دار الحرية للطباعة / بغداد / ص ٢١ ـ ٢٨.

وأنظر أيضاً ، د. كمال مظهر أحمد / صفحات من تاريخ العراق المعاصر / منشورات مكتب البدليسي بغداد / ١٩٨٧ / ص ١٦٧ حول تفاصيل وتحليلات اضافية أخرى عن حركة بكر صدقي وعن شخصيته وأخلاقه.

على ابعاد هؤلاء الضباط عن وحداتهم رغبة في تفتيت تنظيمهم ومنع انتشار الوعي الوطني في صفوف القوات المسلحة. ومن جهة أخرى عمد الى احتضان بعض التجمعات لتكون دعامة دكتاتورية وقاعدة نهجه الشوفيني في السلطة. ومن هذه التجمعات (جماعة الأهالي) و (جماعة الاصلاح الشعبي) التجمعان اللذان وجدا في القومية «كلمة أثارت شعوب الأرض أيام الحرب العظمى وأحرقت قلوبهم في صدورهم ودفعت بجماهير البشر الى ساحات القتال تتذابح وتتفانى دفاعاً عن أرض أجدادها أو طمعاً بأرض أجداد الآخرين ». ("" وكانت شعارات أجدادها أو طمعاً بأرض أحداد الآخرين » التأسيس حينذاك ، تلتقي مع شوفينية عدد من الأكراد الذين فشلوا في التخلص من سمومها والتحرر من أوزارها.

كها استخدم بكر صدقي عناصر شوفينية من بعض أبناء شعبنا ، كانت ترسل الى رجال وطنيين معروفين من أبناء العراق حينذاك رسائل وعيد وتهديد تطالبهم بمغادرة البلاد وتحذرهم من انه إن لم ينصاعوا الى تهديدها فسيقوم أفراد تلك الجمعية باغتيالهم. (٣٠) وقد حاول بكر صدقي ان يستغل الورقة الكردية في تلك الفترة أيضاً حيث يقول سفير الرايخ الثالث في بغداد حينذاك (فريتز غروبا) ، في مذكراته التي نشرها بعد الحرب العالمية الثانية ما يلي : «عندما أخبرني بكر صدقي برغبته بعد الحرب العالمية الثانية ما يلي : «عندما أخبرني بكر صدقي برغبته

<sup>(</sup>٣١) فؤاد حسين الوكيل / جماعة الأهالي في العراق / دار الرشيد للنشر / بغداد ١٩٧٩/ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣٢) لطفي جعفر فرج / الملك خازي ودوره في سياسة المعراق في المجالين الداخلي والحارجي / ١٩٣٣ – ١٩٣٩/ مطبعة سومر / منشورات مكتبة اليقظة العربية / بغداد / ١٩٨٦/ ص ١٤.

في الدفاع عن كردستان تحدث معي بصورة سرية وقال لي بأنه كردي وانه وضع هدفاً معيناً نصب عينيه هو تأسيس دولة كردية » . (٣٠)

على الرغم من كل ما فعله بكر صدقي وما دفع اليه بعض مقربيه لفعله باسم الشعب الكردي ، فان التاريخ لم يسجل له انه حقق مكسباً وطنياً أو قومياً لشعبنا الكردي ، وإنما كان كل مبتغاه هو العمل على الوصول الى السلطة مستغلاً الورقة الكردية.

وعندما سقطت تجربة بكر صدقي عادت الأمور الى ما كانت عليه واعتمد النظام الملكي في تعامله مع المسألة الكردية أسلوب تقريب الشخصيات الكردية الموالية ومنحها الامتيازات وجعلها نقطة الوصل بينه وبين الجماهير الكردية. وهكذا نجد النظام الملكي يركز على شخصيات كردية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة كي تتبادل الحقائب الوزارية ، كما نجد هذا النظام يمتنع عن اجازة أي حزب سياسي كردي ، في حين الشؤون الثقافية الكردية ظلت مهملة الى حد كبير.

من ناحيته فلقد ظل الباري بعيداً عن الحركة الوطنية والقومية وعن تطورات الأحداث في العراق ، ورفض قادته الانضمام الى جبهة (الاتحاد الوطني) التي شكلت في شباط ١٩٥٧ لا لأن الحزب الشيوعي كان طرفاً فيها ، بل لأن دخول الجبهة كان يفرض على الباري أن يتجاوب عملياً مع النضال الوطني والقومي الذي انتهجه حزب البعث العربي الاشتراكي ، حيث لم يكن قادة الباري راغبين في هذا النهج ولم يكونوا متحمسين للمشاركة مع الأطراف التي التزمت به ، لأنهم حسب

<sup>(</sup>٣٣) فريتز غروبا / رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق / ترجمة فاروق الحريري / مطبعة عصام / بغداد ١٩٧٩ / ص ٢٧٣

اعتقادهم الخاطىء تصوروا ان تعاظم المد القومي التحرري الوحدوي سوف يؤدي الى تجاهل المسألة الكردية في العراق والى اهمال المطالب المشروعة الخاصة بشعبنا الكردي.

وقد اختلف الأخرون في تفسير عدم اشتراك ( الباري ) في الجبهة فعزاه محمد حديد ممثل الحزب الوطني الديمقراطي في اللجنة العليا للجبهة الى عدم شمول الباري ونشاطه أنحاء القطر كافة فضلاً عن وجود بعض الحساسيات لدى الفئات القومية تجاه الباري الذي كان في حينه عضواً قد توضحت آنذاك ، وقد أيد حميد عثمان الذي كان في حينه عضوا في فرع كردستان للحزب الشيوعي ذلك وزاد عليه القول بعدم نضج العلاقة بين الباري وباقي الأحزاب من جهة وبمعارضة حزب الاستقلال وغيره المضامين التي احتوتها مطاليب الباري وشعاراته لحل المسألة الكردية. بينها القي صالح الحيدري مسؤول فرع كردستان للحزب الشيوعي وقتذاك تبعة ذلك على حزب ( الباري ) بدعوى ان بعض العناصر المتفذة فيه كانت غير راغبة في عقد جبهة مع الحزب الشيوعي في تلك المرحلة ، وأرجع البعثيون سبب عدم اشتراك الباري الى معارضة الحزب الشيوعي ولكن الشيوعيون القوا مسؤولية ذلك على عاتق الأحزاب الأخرى ، أما البارتيون فيدعون ان قيادتهم كانت غير راغبة في الانضمام الى الجبهة ، مع انتقادها لأهداف الجبهة . ما انتقادها لأهداف الجبهة . وأد

ويبدو من استقراء وقائع هذه الحادثة بموضوعية الآن الحزب الشيوعي لعب دوراً سلبياً وكبيراً في منع دخول الباري في الجبهة أو في تحقيق أي تقارب بينه (أي الباري) وبين حزب البعث العربي

<sup>(</sup>٣٤) جعفر عباس حميدي : التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية في العـراق ١٩٥٣ ـــ ١٩٥٨ رسالة دكتوراه / بيروت ١٩٨٠/ ص ٢٣١.

الاشتراكي وذلك :

أ \_ كي لا يتقارب حزبان قوميان عراقيان تقارباً شعر الحزب الشيوعي بأنه سيضعفه فظل يحرض الباري وقادته على حزب البعث العربي الاشتراكي .

ب \_ كي يبقى الباري رصيداً له (أي للحزب الشيوعي) وذلك عن طريق طرح نفسه على أساس انه المدافع الوحيد عن الحقوق القومية الكردية أو انه الوحيد المتفهم للمطاليب القومية الكردية.

بعد قيام ثورة ١٤ تموز سمح للحزب الديمقراطي الكردستاني (الباري) بالعمل بحرية حتى قبل اجازته من قبل عبدالكريم قاسم في عام ١٩٦٠، وجاء الدستور العراقي الذي وضعته لجنة شاركت فيها العناصر الوطنية المتفائلة بالثورة ما يؤكد على وجود القومية الكردية في العراق. وأعيد تشكيل جبهة الاتحاد الوطني لتضم الباري في صفوفها ، وبدأت العناصر الوطنية تتفاءل بالعهد الجديد على أساس انه سيكون العهد الذي يحقق الأماني والطموحات ، إلا ان الأمال سرعان ما خابت والأماني سرعان ما تبددت بعد فترة وجيزة ، حيث بدا واضحاً ان عبدالكريم قاسم كان غير راغب في اعتماد أسلوب المشاركة في الحكم ، أو بارساء النظام على أسس ديمقراطية. ولم يكن مؤمناً ، كما خدع أصحابه من الضباط الأحرار ، بهدف الوحدة العربية كهدف أسمى .

وبدأ عبدالكريم قاسم بعد أيام قليلة من نجاح الثورة تصفية العناصر المناوئة لاتجاهه الانفرادي في الحكم ، يؤيده في ذلك الحزب الشيوعي العراقي اللذي وجد فيه وفي أساليبه الوسيلة التي يمكن

من خلالها أن يصل الى الحكم. ولم يكتف الحزب الشيوعي بتأييد قاسم وضرب الاتجاه القومي الوحدوي في العراق ، بـل انه عمـد الى ابعاد أ الباري عن الحركة الوطنية العراقية بخطة مدروسة عمدت الى جره الى جانبه ومنع تفاعله مع الحركة الوطنية العراقية موحياً لقادة البارق بأنه سيكون المدافع الكبير عن حقوق الأكراد القومية ، وموهمهم بأن الاتجاه القومي الوطني يعمل على صهرهم في بحر عربي كبير. ولم يكتف الحزب المذكور بهذا القدر من العداء لحزب البعث العربي الاشتراكي ولهدف الوحدة العربية وإنما راح يبشر في أوساط الأكراد عبـر فرعـه الكردي ، بمفاهيم وآراء تحريضية ضد الوحدة العربية على أساس ان تحقيق هـــذه الوحدة يعني - كما يرى الحزب الشيوعي العراقي - صهر الأكراد في بوتقة العرب وتذويب كيانهم القومي أوفي الأقل وضع القومية العربية في مواجهة القومية الكردية ، وحيث كان الحزب الشيوعي العراقي حليف مصطفى البارزاني ، من خلال زعامته العشائرية الفردية للبارق فقد تعمقت في نفوس عدد من الأكراد وعبر دوافع معينة ، مشاعر الابتعاد عن حزب البعث العربي الاشتراكي في الوقت الذي كان نظام حكم قاسم يمعن في اضطهاد الشعب وقواه الوطنينة والقومية التقدمية آلتي أعلنت رفضها لحكنمه ورفعت شعار اسقاطه.

وهكذا بدأ التعاون الباري – الشيوعي ، والذي ازداد اتساعاً بعد عودة البارزاني الى العراق وتحالفه مع قاسم بصورة كاملة ، (كما سنأتي على ذكره فيما بعد) وابتعد الباري عن الأهداف الوطنية والديمقراطية العراقية بل وصل به الأمر الى الوقوف ضدها والتعاون مع قاسم في محاولات ارهابها واخضاعها بالقوة. ولقد حاول قادة حزب

البعث العربي الاشتراكي ان ينبهوا قادة الباري آنذاك الى خطأ نهجهم من خلال اللقاء الذي عقده القائد المؤسس الرفيق ميشيل عفلق مع سكرتير الباري ابراهيم أحمد بعد أيام من نجاح الثورة ، واللقاءات التي تلت ذلك بين قادة البعث وبعض كوادر الباري في مقر جريدة الجمهورية الحديثة التأسيس.

إلا ان كل هذه المحاولات ذهبت سدى بعد ان عاد البارزاني الى قيادة البارق وتحالفه الكامل مع قاسم والحزب الشيوعي ، معتقداً بان ذلك سيحقق له مكاسب أكبر من التحالف مع الخط الوطني التحررى.

ولابد هنا من الاعتراف ان مسعى قاسم في تفتيت الحركة الوطنية لم يكن لينجح لولا استعداد الباري والشيوعي للتعاون معه. بل الأكثر من ذلك فان هنالك من الدلائل المؤسفة ما يؤكد ان انتهازية قادة الباري آنذاك هي التي شجعت قاسم على لعب الدور الذي لعبه مع الحركة الوطنية. فلم يحدث ان اعترضوا على تصرفاته بل ان القيادات في الباري كانت تتغير برغبته وحسب أوامره ، حتى وصل الأمر الى أن يقوم بنفسه بوضع مسودة النظام الداخلي للباري وأجيز الحزب بموجبها رسمياً دون أن يكون هناك أي اعتراض يذكر من قبل قادة الباري أنفسهم ، متذرعين بأن الحصول على الاجازة الرسمية كان هو الهدف الأساس آنذاك.

ولم يكن شيئاً مستغرباً بعد ذلك أن لا يقيم قاسم أي وزن للباري وان يعمد الى انهائه بعد ان نجح في تمرير مخططاته من خلاله. وان يحدث الصدام بينه وبين البارزاني بعد ان انتفت حاجته اليه والى دعمه ، وبعد ان بدأ الأخير يشعر ان الامتيازات التي تمتع بها وأعوانه نتيجة لتعاونهم مع قاسم بدأت تسحب منهم.

وهكذا شهدت نهاية حكم قاسم سحب اجازة الباري وتعطيل العمل بالقوانين والتشريعات التي صدرت بحق الحقوق القومية الكردية ومواجهة مسلحة بين حلفاء الأمس لأسباب شخصية.

في ظل هذه الظروف المتوترة قامت ثورة ١٤ رمضان المجيدة ، التي أنهت حكم قاسم الدكتاتوري الفردي وتوجهت مباشرة الى حل المسألة الكردية بصورة سلمية ، وفي الحقيقة فان حزب البعث العربي الاشتراكي الذي قاد الثورة ونفذها لم يكن بالبعيد عن المسألة الكردية وتطوراتها. فلقد ذكرنا في صفحات سابقة ان الحزب حاول في اللقاءات التي عقدها مع قادة البارتي في بداية ثورة تموز ١٩٥٨ أن يوضح وجهة نظره حول الحقوق القومية الكردية وان يبين لهم ان الوحدة العربية هي ليست بالضرورة رديفة لصهر الأكراد ، كها أوهمهم بذلك الحزب الشيوعي.

لقد أوهمت أدبيات الحزب الشيوعي الأكراد ان البعث بحكم كونه حزباً قومياً عربياً فانه بالضرورة سيصطدم مع الأكراد. وفاته في هذا المجال ان الطبيعة التحررية والانسانية كانت ولا تزال خير مؤهل للحزب في احترام حقوق الأقليات في العراق والأمة العربية ، كما حدث بعد قيام ثورة ١٧ ــ ٣٠ تموز عندما أعلن الحزب بيان آذار التاريخي وطبق مبدأ الحكم الذاتي ولأول مرة في وطننا العربي الكبير.

وفي الحقيقة فان الحزب أبدى تفهماً كبيراً للمسألة الكردية وكان قريباً منها في أدبياته الكثيرة السرية منها والعلنية. فبعد ثورة ١٤ تموز نشرت جريدة الجمهورية مقالات حول المسألة الكردية كانت موضع

استحسان أبناء شعبنا الكردي وكان أهمها على الاطلاق نص الحديث الذي أدلى به القائد المؤسس الرفيق ميشيل عفلق عند لقائه بوفد الحزب (البارق) آنذاك حيث جاء فيه: « . . اننا حريصون على الحرية لجميع البشر، مستعدون للتضحية في سبيل الدفاع عن الحرية في العالم فكيف لا ندافع عن حرية أخواننا الذين يعيشون معنا مئات السنين لم يفرق بيننا وبينهم مفرق ، وقد جمعتنا أواصر شتى ، وهذه الأرض وهذه السياء لم تعرف ما عرفته بلدان أخرى من التفرقة الذميمة ومن التعصب الذميم ومستقبلنا سيكون أكثر نصوعاً من ماضينا وحاضرنا ، فنحن نكن لكم المحبة والاخاء وليس ذلك حرصاً عليكم وعلى مصالحكم فحسب ، وإنما هو حرص على وطننا وعلى سلامته ، وعلى أن يعيش باستقرار وهناء وتعاون بين الجميع ، وهو حرص على أمتنا وحضارتنا وقيمتها بين الأمم بأن تمثل الاخلاص للمثل العليا والوفاء للروح الانسانية ولكم منا كل مؤازرة ومحبة ، وانني مؤمن وواثق بأن عواطفكم ، يا أخواني الأكراد لا تقل عن عاطفتنا نحوكم ، فأنتم من هذه الأرض الطيبة ولا قوة تستطيع أن تـوجد ثغـرة بيننا وبينكم ، وكلما خـطا هذا الـوطن خطوة في طريق التحرر وفي طريق رفع مستوى الشعب ورفع الظلم عنه بتحقيق العدالة للجميع ، سترون بان كثيراً من الأوهام سوف تزول وتتلاشى ، وسوف نلتقي وتكون حقوقكم وأمانيكم وما يقوي شخصيتكم ويساعدكم على الابداع والعمل المنتج سيكون ذلك مضموناً ». (٥٠٠)

وعندما قام قاسم باضطهاد مناضلي حزبنا وانتقل الحزب الى العمل السري ظلت أدبياته تشدد على مسألة توضيح النهج الخاطيء الذي انتهجه

<sup>(</sup>٣٥) صحيفة الجمهورية البغدادية في ١٩٥٨/٨/١.

كل من قاسم والحزب الشيوعي العراقي في مجال معالجة المسألة الكردية ، كما حاول جاهداً وبدون جدوى ، أن يمنع الباري من الدخول في اللعبة الشعوبية التي انتهجها قاسم والحزب الشيوعي.

وعندما حدث الصدام المسلح بين كل من قاسم والباري بقيادة البارزاني تصدت أدبيات الحزب للحالة المؤسفة التي نتجت عنها العلاقة غير الطبيعية بين الطرفين. ولقد كان واضحاً في هذه الأدبيات التفريق بين المطالبة بالحقوق القومية الكردية المشروعة وبين العمل المشبوه الذي كانت تقوم به العناصر العشائرية والاقطاعية بقيادة البارزاني في منطقة كردستان العراق. وظلت الأدبيات تفرق بين « الأكراد العراقيين الشرفاء » وبين « العملاء الأكراد الانفصاليين عملاء الاستعمار » (١٦) كما حاولت الأدبيات تنبيه « الأكراد الشرفاء » الذين قد يغريهم البارزاني من مغبة التعاون معه لتحقيق أغراضه وطموحاته الشخصية ومن مغبة الاشتراك في أعمال لم تقع إلا بسبب خلاف شخصي بين قاسم البارزاني .

كما أكدت الأدبيات على حقيقة ان المصالح الوطنية والحقيقية لشعبنا الكردي لا يمكن ان تتعارض بأي شكل من الأشكال مع المصالح الوطنية لعموم العراقيين الشرفاء. (٣٠) وكان الحزب دقيقاً عندما أكد « ان المطالب القومية الكردية ، بغض النظر عن ماهية تلك المطالب وجديتها ، هي جزء من مطالب الشعب بمجموعه في تحقيق أمانيه القومية وحرياته الديمقراطية وتسخير الاقتصاد الوطني لمصلحة مجموع الشعب ، وتحقيق هذه المطالب لا يتم إلا عن طريق الهاء الحكم القائم ، لذا فان محاولة

<sup>(</sup>٣٦) أنظر نضال البعث ، دار الطليعة ، بيروت ١٩٧٢ ــ ١٩٧٤ ، الجزء السابع ، الصفحات ١٤٥ ــ ١٤٧ و ٢٨١ ، ٢٥٠ ــ ٢٥٦ ، ٢٢٢ ــ ٢٢٢.

<sup>((</sup>٣٧) تفس المصدر السابق.

عزل الأكراد عن مجموع الحركة الشعبية المناوئة للحكم القائم يمثل نهجاً عنصرياً انفصالياً في العمل السياسي وتخريباً بالغ الضرر للحركة الشعبية ». (٨٠٠)

وعلى الرغم من كل الملاحظات التي كان الحزب يمتلكها حول تحرك البارزاني ودوره المشبوه ، إلا انه وجد من الضروري الانتباه الى الحقوق القومية الكردية بعد نجاح الثورة وحاول جاهداً أن يطبق نظرته الثورية في سبيل إيجاد حل سلمي ودائم للمسألة الكردية. فلقد أصدر في العاشر من آذار ١٩٦٣ بياناً أكد فيه على الحقوق القومية المشروعة للأكراد ضمن ادارة لا مركزية حيث جاء فيه . . « لما كان من الأهداف الرئيسية لثورة رمضان اقامة نظام حديث يستند الى أفضل الأساليب الادارية والحكومية ، ولما أثبت أسلوب اللا مركزية انه مفيد ، فان الشورة ، والحكومية ، ولما أثبت أسلوب اللا مركزية انه مفيد ، فان الشورة ، والتي تنص على تعزيز الأخوة العربية الكردية ، وعلى احترام الحقوق والتي تنص على تعزيز الأخوة العربية الكردية ، وعلى احترام الحقوق والتي تنص على منح الحقوق القومية للشعب الكردي على أساس اللا مركزية ، على منح الحقوق القومية للشعب الكردي على أساس اللا مركزية ، وان ينص على هذا في الدستورين المؤقت والدائم عند اعلانها ، وستشكل لجنة لتضع الخطوط العريضة له اللا مركزية » . (٣)

وقد اقترن هذه الاعلان باجراءات عملية لانهاء حالة الاقتتال في شمال العراق ، إذ أصدرت قيادة الثورة أمراً بإيقاف القتال وأصدرت . قراراً بالعفو عن جميع المشاركين في التمرد المسلح ورفع الحصار

<sup>(</sup>٣٨) نفس المصدر السابق نقلا عن صحيفة الاشتراكي ، لسان حزب البعث العربي الاشتراكي ، أيلول ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٣٩) الوقائع العراقية \_ العدد ٧٨١ \_ ١٩٦٣/٣/١٧.

الاقتصادي الذي كان مضروباً على المنطقة الشمالية في فترة حكم قاسم ، وأجرى الحزب مفاوضات طويلة وقدم مشروعاً مفصلاً لهذا الغرض ، إلا ان عوامل عديدة عملت على افشال هذا المشروع وهذا النهج السلمي ، وتمثلت هذه العوامل بالتآمر المستمر على الثورة وتعنت البارزاني وتشدده الذي أصر على تقديم مطاليب تعجيزية وذات طابع انفصالي لم يجد الحزب مناصاً من رفضها. (") وتآمر قوى الردة التشرينية ضد الثورة واجهاضها في الوقت الذي لم تكن فيه قد اشتد عودها ولكن البارزاني الذي رفض كل المقترحات العلمية المدروسة التي قدمها الحزب وكان أول من رحب بنجاح الردة التشرينية وتعاون مع قادتها ونظامها الذي لم يقدم أو حتى المطاليب الشخصية التي كان يصر عليها البارزاني نفسه في محادثاته أوحتى المطاليب الشخصية التي كان يصر عليها البارزاني نفسه في محادثاته مع قادة البعث ، بـل والأكثر من ذلك فانه عمد الى تصفية حزب مع قادة البعث ، بـل والأكثر من ذلك فانه عمد الى تصفية للاتفاق الذي وقعه مع عبدالسلام عارف (") لقد جاء البيان الذي أعلنه الذي وقعه مع عبدالسلام عارف (") لقد جاء البيان الذي أعلنه الذي وقعه مع عبدالسلام عارف (") لقد جاء البيان الذي أعلنه الدي وقعه مع عبدالسلام عارف (") لقد جاء البيان الذي أعلنه الدي وقعه مع عبدالسلام عارف (") لقد جاء البيان الذي أعلنه الدي وقعه مع عبدالسلام عارف (")

<sup>(</sup>٤٠) لقد كان أخطر ما تضمئته المطاليب التعجيزية هو المطلب الذي وضع تحت عنوان القوات المسلحة ، والذي طالب البارزاني فيه بإنشاء جيش خاص بــه يحتوي عــلى كل صنــوف القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية في العراق ولا يخضع للسلطات المركزية .

حول تفاصيل المطالب التعجيزية أنظر: . 134- 133- Saad Jawad, OP. Ch., PP. 133 - 134. وكذلك / محمود الدرة / القضية الكردية / المطبعة الثانية / دار الطليعة / بيروت / ١٩٦٦ ص ٣٠٨ ـ ٢٠٩٠ اشيريان مصدر سابق / ص ١٧٩٠ .

<sup>(</sup>٤١) لقد قيل أن عبدالسلام عارف في أثناء اعداده لردته ضد حزب البعث العربي الإشتراكي قد اتصل سراً بالبارزاني الذي كان على وشك أن ينهي حركته ويهرب الى خارج البلاد ، وطلب منه أن يصمد حتى يتسنى لـه اسقاط حـزب البعث ، وتؤكـد هـذه المسألـة أو ( الادعاء ) السرعة التي توصل فيها الطرفان ( عبدالسلام والبارزاني ) إلى اتفاق بينهم

عبدالسلام عارف في ١٠ شباط ١٩٦٤ خالياً من أي مطلب من المطاليب التي شدد عليها البارزاني في مفاوضاته مع حزب البعث ، كما انه تجاهل كل الحقوق القومية الكردية المشروعة . (١٠) استمرت العلاقة طيبة بين البارزاني ونظام عبدالسلام عارف حتى اللحظة التي قرر فيها الأخير انهاء هذه العلاقة واللجوء الى القوة المسلحة للقضاء على نفوذ البارزاني ، وظل البارزاني ساكناً وهادئاً على الرغم من ان نظام عبدالسلام عارف لم يتخذ موقفاً أو يعلن تصريحاً يمكن ان يستدل منه انه كان متفهماً للحقوق القومية الكردية أو عازماً على إيجاد الحل للوضع الشاذ في المنطقة الشمالية.

أظهر البارزاني ميلاً واضحا واستعداداً تاماً للتفاهم مع كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم في فترة حكم العارفين ولم يتشدد في أي مطلب من مطالبه ، وأكثر ما كان يفعله قد اقتصر على ارسال المذكرات الطويلة والمبهمة الى هذه الحكومات في محاولات منه لتفادي الاصطدام بها.

وحتى في الوقت الذي بلغت فيه السلطة المركزية في بغداد ذروة ضعفها وأخذت المساعدات العسكرية والمادية تنهال على البارزاني من كل حدب وصوب فانه ظل يتعاون مع هذه الحكومات. وخير دليل هو ما حدث في الفترة ما بين حزيران ١٩٦٦ وقيام ثورة ١٧ – ٣٠ تموز ١٩٦٨. ففي ٢٩ حزيران ١٩٦٦ أعلن عبدالرحمن البزاز بيانه الذي كان يرمي من ورائه حل المسألة الكردية ، والذي نال قبول البارزاني في حينه.

بعد ذلك.

أنظر: . Saad Jawad, OP. Cit., PP. 155 - 156

٤٢١) انظر نص بيان شباط في محمود الدرة ، مصدر سابق ، ص ٥١ - ٣٥٣ .

إلا انه وعلى الرغم من ان هذا البيان جاء عاماً وان البزاز فشل في وضع أي من بنوده ( السرية والعلنية ) موضع التنفيذ وان الحكومات التي جاءت بعده رفضت حتى اعلان تمسكها بهذا البيان ، إلا ان البارزاني ظل ساكناً ومتعاوناً مع هذه الحكومات. لكنه سرعان ما تخلى عن هذه الروح ( المسالمة ) بمجرد استماعه الى نبأ ثورة ١٧ ــ ٣٠ تموز ١٩٦٨ التي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي.

على الرغم من كل الملابسات والتعقيدات التي مرت بها الحسركة القومية الكردية عبر سنين عديدة ، فان حزب البعث العربي الاشتراكي ، انطلاقاً من أسس مبدئية ثابتة أعار هذه الحركة أهمية خاصة تمثلت في الاجراءات التي اتخذتها ثورة ١٧ – ٣٠ تموز في صالح الحقوق القومية الكردية. فلقد صدر في آب ١٩٦٨ مرسوم قضى بتدريس اللغة الكردية على المستويات في المدارس العراقية كافة ثم صدر عفواً شاملاً بحق جميع المشاركين في التمردات المسلحة السابقة ثم صدرت ثلاثة مراسيم أخرى في أيلول وتشرين الأول ، قضى الأول باعتبار عيد نوروز عيداً وطنياً ورسمياً ، وتضمن الثاني اعترافاً من جانب الحكومة بالقومية الكردية وبحق الأكراد في الحفاظ على قوميتهم ، وقضى الثالث بتشكيل مكتب لشؤون الشمال تابع لمجلس قيادة الثورة لمتابعة القضية بكل تفاصيلها وعلى أعلى المستويات .

ومع ان رد البارزاني اتسم بالسلبية على كل هذه الانجازات الا الثورة استمرت في اجراءاتها الرامية الى إيجاد حل سلمي وعادل للمسألة الكردية . وقد تأكد هذا النهج باصرار المؤتمر القطري السابع في القطر العراقي لحزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد في شباط ١٩٦٩

على التشديد في بيانه السياسي على ان حزبنا الذي ينطلق في نضاله وسياسته من عقيدته القومية الانسانية الاشتراكية والديمقراطية ، كان دائماً يحترم المطامح القومية للشعب الكردي بمحتواها الوطني والتقدمي ويعتبرها حقوقا انسانية مشروعة ويقدر العلاقة المتينة بين تحقيقها وبين قوة وسلامة الجماهير في العراق باتجاه تصفية الاستعمار ، وتحقيق الديمقراطية والاشتراكية والوحدة ، وكان يسعى باخلاص في حدود ظروفه النضائية الشاقة والمعقدة الى تأدية دوره الايجابي في إيجاد الصيغة التي يؤمن إيمــاناً راسخاً بضرورة قيامها على أساس احلال العلاقات الحرة بين المجموعات البشرية ، وتوجيه هذه العلاقة باتجاه التطور العام للانسانية الذي يستهدف تصفية الاستعمار والعدوان والحرب والظلم القومي والاجتماعي والتخلف. وقد انطلق المؤتمر في حل المشكلة الكردية وفق المنطلقات الانسانية للحزب وإيمانه بحق الأكراد في الحفاظ على مقوماتهم القومية واعتبارها القاعدة التي تبنى عليها وحدة المصير والنضال للقوميتين العربية والكردية. كما أكد المؤتمر على ان مسألة المطامح القومية الكردية في العراق تقع في مقدمة المسائل التي تواجه حركة الثورة العربية ، وقد مضت عدة سنوات دون الوصول الى حل سليم لهذه المسألة مما الحق بالمواطنين العرب والأكراد نتيجة التعسف في حلها نكبات ومآس مروعة. وكانت قوى الاستعمار والرجعية وفصائل العملاء والانتهازية تستغلها دوماً وتستثمر الاخفاق في حلها للتدخل في شؤون العراق ، والضغط عليه والتآمر على حقوق العرب والأكراد معاً.

ثم جاء بيان الحادي عشر من آذار ١٩٧٠ ليكون التجسيد الحي لما آمنت به ثورة ١٧ ــ ٣٠ تموز ١٩٦٨. إذ منح شعبنا الكردي ، لأول مرة في تاريخ العراق والمنطقة ، كامل حقوقه القومية المشروعة ، ورسم

الطريق الديمقراطي لحل المسألة الكردية وعودة السلام الى ربوع كردستان العراق. وكان البيان أول وثيقة رسمية وذات أهمية استثنائية ، تقرر الحقوق القومية وفق أسلوب الحكم الذاتي الذي يمكن الجماهير الكردية من ممارسة حقوقها المشروعة واشراكها عملياً في المساهمة الجادة في بناء الوطن والكفاح من أجل أهدافه القومية الكبرى. (١٢)

ثم توجت الثورة في العراق مآثرها بتطبيق الحكم الذاتي في الفترة التي ألزمت نفسها بها ( آذار ١٩٧٤ ) لتكون أول حكومة عراقية تفي بالتزامها لشعبنا الكردي ودون ان يثنيها أي شيء عن فعل ذلك. واقترنت هذه الاجراءات الثورية اجراءات عملية شملت جميع مجالات الحياة في المنطقة الشمالية ، سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية وتشريعية . كل ذلك بهدف احلال السلام في المنطقة التي شهدت طوال عشرات السنين ، اقتتالا كان للمستعمرين والشعوبيين دور كبير في اشعال نيرانه ، ومن أجل الحفاظ على وحدة الوطن وتعزيز وحدة العرب والأكراد ووحدة الكفاح العربي ـ الكردي ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية ومن أجل تقدم العراق ورفعته ليحتل مكانته الطبيعية بين دول العالم. وهنا ، يطرح هذا السؤال نفسه: هل استجاب مصطفى البارزاني والمتحالفين معه لمتطلبات مرحلة ما بعد بيان آدار التاريخي ؟ وهل أبدوا التجاوب المطلوب باتجاه هذه الاجراءات؟ وهل التزموا ببنود هذا البيان التاريخي ضمانــأ لمصلحة الأكراد القومية ولمصلحة الوحدة الوطنية ؟ أمَّ انهم استمروا في نهجهم المحكوم بالمصالح الشخصية والمرتبط بالجهات الأجنبية ؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الاجابة عليها وعلى الكيفية التي تعامل فيها

<sup>(</sup>٤٣) أنظر النص الكامل لبيان آذار ١٩٧٠ في جريدة الثورة ١٩٧٠/٣/١٢.

البارزاني مع الحركة القومية الكردية على أمل أن نجد الجواب الشافي والمقنع لمياً وبالأدلة للظاهرة البارزانية.

وفي ضوء ما تقدم ، وانطلاقاً من استطلاع منهجي شامل للمصادر المتعددة والمراجع المختلفة ، فضلا عن تحليل علمي دقيق للوثائق والحقائق معاً ، يمكننا ختاماً أن نقول سلفاً ، اننا قد لمسنا لمس اليد وعلمنا علم اليقين ، ان هوة سحيقة وفجوة واسعة قد وجدتا بين القضية الكردية ، وهي قضية قومية عادلة ومشروعة ، وبين الظاهرة البارزانية ، وهي مشكلة مختلفة تماماً اختلافاً أساسياً عن تلك القضية ، وإن كانت قد أقحمت عليها واختلطت بها وتداخلت معها. وإذا كانت المدارس الفكرية والمواقف السياسية على اختلافها وتعددها ، قد أجمعت واتفقت ، وبعضها في الظاهر فقط ، على مشروعية وعدالة القضية القومية الكردية ، وإن تباينت النوايا والتفاصيل والجزئيات ، فان الظاهرة البارزانية كانت ، ولا تزال ، مشكلة حقيقية على مستوى المعرفة التاريخية والنظرة العلمية ، باعتبارها موضعاً للجدل ، الحاد تارة والهاديء تارة أخرى ، ومثاراً للاختلاف في الآراء والتضارب في الاجتهادات. فإذا استطاعت هذه الدراسة العلمية الموضوعية المتواضعة التي لا تمدعى العصمة ولا تزعم الكمال ، ان تحسم حسماً عقلانياً متجرداً ، ولو جانباً واحداً أو صغيراً من جوانب هذا الموضوع المعقد الشائك ، تكون قد خدمت مصلحة القومية الكردية ومصلحة الوحدة الوطنية ومصلحة الحقيقة التاريخية ، في وقت واحد ، وعلى حد سواء. ولعل التمييز تمييزاً موضوعياً واضحاً دقيقاً بين القضية القومية الكردية وبين تلك الـظاهرة التي أسميناها بالمشكلة البارزانية ، المحور الأساسي لهذا البحث آملين أن نوفق في عرضها وتحليلها بصورة علمية وموضوعية.



inverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

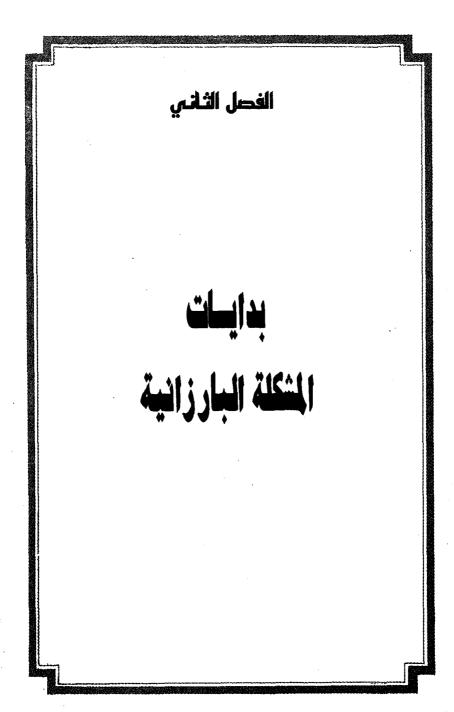



## أصل البارزانيين وتاريخهم ونسبهم وموطنهم :

من المستحسن في كل عمل ان نبدأ بالبداية. وبداية كل شيء هي أصله وأوله ومصدره. ومن هنا ، كانت البداية الصحيحة للحديث عن البارزانيين هي البحث عن تاريخهم ونسبهم وموطنهم. ويبدو ان هذه العائلة لم يرد ذكرها إلا في المصادر التي كتبت في أوائل هذا القرن. وربما كان الدبلوماسي البريطاني البارز (السير مارك سايكس) ، الذي عقد الاتفاقية المعروفة باسم (سايكس بيكو) مع زميله الدبلوماسي الفرنسي البارز (المسيو جورج بيكو) في الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ للفرنسي البارز (المسيو جورج بيكو) في الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ المالم أول من تطرق الى ذكر البارزانيين. فأشار في عام ١٩٠٦ الى هذه العائلة وعدد أفرادها وما يعرف عنها أو ينسب لها من صفات وميول. (۱) ثم ظهرت بعد ذلك كتابات عنهم تتحدث عن أوضاعهم في أواخر القرن التاسع عشر.

<sup>(</sup>١) وليم ايغلتن (الابن) ــ جمهورية مهاباد ــ ترجمة وتعليق جرجيس فتح الله المحامي ــ دار الطليعة ــ بيروت ١٩٧٢ ــ ص ٩٣.

وأشارت تلك الكتابات الى البارزانيين في سياق حديثها عن شيوخ اشتهروا بالطريقة النقشبندية الصوفية المعروفة. (٢)

إلا انه سرعان ما ظهر خلاف وتضارب في الآراء والمصادر حول أصول وبدايات العائلة البارزانية. فأولا لم يظهر في المصادر المتوفرة ما يشير الى اسم العشيرة التي تنتمي لها وتنحدر منها هذه العائلة. وثانياً فان هناك اختلاف حول الموطن التاريخي أو المكان الأصلي الذي سكنت فيه ثم نزحت منه قبل ان تستقر في منطقة بارزان وتتلقب باسمها. وقد مالت بعض الأبحاث والدراسات الى التأكيد ان الأصل البارزاني يعود الى عائلة إيرانية (أ)، كانت تسكن قرية من قرى منطقة مريوان الواقعة في شمال غرب إيران والقريبة من مدينة السليمانية العراقية. وتفيد تلك المصادر ان هذه العائلة التي عاشت في ظل عهود فارسية متعاقبة ، لم تحتل مركزاً مرموقاً ولم تقم بدور بارز في الحياة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية

<sup>(</sup>٢) ابتدع البارزانيون لأنفسهم طريقة دينية تدعى (الطريقة التابعية) ضمن الطريقة التقشيندية ـ انظر، عبدالمحسن خليل محمد (لواء الشرطة) ـ المسألة الكردية ـ بحث غير منشور ـ ص ١١٠٠.

<sup>(</sup>٣) من تلك الأبحاث والدراسات :

ـ حسن مصطفى ـ البارزانيون ـ دار الطليعة ـ بيروت ١٩٦٣ ص ١٧.

ــ امين سامي الغمراوي ــ قضية الأكراد في شمال العراق.

مطبعة دار النهضة العربية - القاهرة ١٩٦٧ -

<sup>. 19800</sup> 

<sup>-</sup> أحمد نوزي حبدالجبار – قاسم العراق والأكراد – خناجر وجبال – بيروت – الطبعة . الأولى ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٤) تميل بعض الروايات الى ترجيح الأصل الايراني للعائلة البارزانية. أما الروايات التي تنسبها الى أصل تركي فهي روايات ضعيفة تعوزها الحجة وليس هناك ما يؤكدها تأكيداً قاطعاً على الاطلاق.

التي كانت سائدة في المنطقة وفي تلك الفترة طيلة العهود السابقة. (\*) وربما ما يدلل على حقيقة ان هذه العائلة جاءت من خارج المنطقة ، شرقاً أو شمالا هو موجة الرفض التي جوبهت بها من قبل العشائر المجاورة ، خاصة بعد ان ظهرت المطامح التوسعية والعدوانية لرؤساء البارزانيين. من جهة أخرى ، أشارت بعض المصادر الى ان العائلة البارزانية هي من أصل آثوري مسيحي وانها من سلالة القس داود. وقد اعتمدت هذه المصادر على مخطوطة اثرية بخط القس نفسه توحي بذلك. (1)

## (٥) أنظر:

مظفر الدين ابراهيم ( الرئيس الأول ـ الرائد ) ـ حركات بارزان ــ المجلة العسكرية للجيش العراقي العدد الأول السنة العاشرة ١٩٣٣ ــ ص ٨١٩.

وكذلك حسن مصطفى ( العميد الركن ) ــ المصدر السابق ــ ص ١٨ ــ ١٩.

وقد ادعى مصطفى البارزاني في حديث له مع الصحفي الأمريكي دانا آدم شميت بان عائلته كانت تحكم في المنطقة منذ آلاف السنين. إلا ان شميت يقول ان ادعاءات البارزاني هذه لم يؤكدها أحد غيره بتاتاً. انظر: دانا آدم شميت ـ رحلة الى رجال شجعان في كردستان ـ ترجمة وتعليق جرجيس فتح الله المحامي ـ دار مكتبة الحياة ـ بيروت بدون تاريخ ـ ص ١٤٠.

(7) وفضلا عن ذلك ، يذكر حسن أرفع رئيس أركان الجيش الايراني سابقاً ، ان الملا مصطفى هو ابن اسحق بن يعقوب . عن الأصل الآثوري المسيحي للبارزاني باعتباره من سلالة القس داود ورواية حسن أرفع انظر : لوقازودو \_ خفايا وملابسات المسألة الكردية / الطبعة الأولى بيروت ١٩٦٩ الصفحات ٥٠ \_ ٥٠ وبالذات ص ٥١ .

ربما يوجد خلط في هذه الحقيقة ، حيث تؤكد الكتابات على ان السكان الحقيقيين لمنطقة بارزان ، وقبل ان تنزح اليها العائلة البارزانية ، كانوا من الأثوريين. وبعد ان وصل الجد الأكبر لمصطفى البارزاني الى المنطقة أسلم قسم من سكانها ، وهاجر الباقون الى منطقة (حكاري) في تركيا. ومن هنا ربما جاء الاعتقاد ان أبناء المنطقة الأصليين من الآثوريين هم أجداد مصطفى البارزاني.

راجع في هذا الصدد: مظفرالدين ابراهيم ـ المصدر السَّابق ـ ص ٨١.

ومن الملاحظ ان المصادر التاريخية التي تناولت حياة الأكراد في إيران والعراق لم تشر تحديداً الى اسم العشيرة التي ينتمي اليها وينحدر منها مصطفى البارزاني وأجداده . وقد بقي هذا الموضوع يكتنفه الغموض حتى الآن واستمر مثاراً للتضارب والاختلاف .

وكما يثار الجدل حول أصل العائلة البارزانية ، فان هناك جدل آخر يثار حول نسب مصطفى البارزاني ، وحول اسم الجد الأول والثاني له ، بل واختلف البعض حتى حول اسم أبيه فعلى الرغم من ان الاسم المتفق عليه أكثر من غيره بين الباحثين والذي ورد بالنص في الهوية الشخصية لمصطفى البارزاني هو (مصطفى بن محمد بن عبدالسلام) (١٠) ، وقد ورد هذا النص نفسه في هويات أخوته وأولاده ، إلا ان اسم الجد الثاني له يبقى مثار جدل وخلاف بين الباحثين . فلقد أوردت بعض المصادر ان اسمه هو (مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد ) . (١٠)

وعلى كل حال ، ومهما اختلفت المصادر في تحديدها للنسب ، فان جميعها تقريباً تتفق على ان الجد الأكبر للملا مصطفى البارزاني ،

<sup>(</sup>٧) بالنسبة للاسم ( مصطفى بن محمد بن عبدالسلام ) الذي ظهر في الهوية الشخصية ، راجع :

<sup>-</sup> محفوظ محمد عمر ــ امارة بهدينان العباسية ــ مطبعة الجمهورية ــ الموصل ١٩٦٩ ــ ص ١٥٤.

<sup>-</sup> كريس كوتشيرا - الحركة القومية الكردية - مترجم عن الفرنسية (غير منشور) - ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٨) وبالنسبة للاسم (مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد) ، راجع :

\_ مظفرالدين ابراهيم \_ المصدر السابق \_ ص ٨١.

ـ حسن مصطفى ـ المصدر السابق ـ ص ١٩٠.

<sup>-</sup> أمين سامي الغمراوي - المصدر السابق - ص ١٩٤٠.

الدي نزح من إيران الى العراق واستقر في منطقة السليمانية ، كان شيخاً تقياً ورعاً من شيوخ الطريقة النقشبندية يحسن القراءة والكتابة باللغتين العربية والفارسية. ثم اتخذ من قرية بارزان التي تقع على مسافة ٢٥ كم شمال شرق مدينة عقرة بالقرب من أعالي نهر الـزاب الكبير ، مقراً له ولأسرته بعد إن ترك منطقة السليمانية في أوائـل القرن التاسع عشر. وبدأت طريقته بالانتشار تدريجياً بعد ذلك ، وأصبح له عدد من الأتباع والمريدين. حتى صار شيخاً روحياً عليهم ، واتخذ لنفسـه لقب (شيخ بارزان) ، وأطلق على أفراد أسرته وأعوانه وأتباعه اسم (البارزانيين) نسبة الى قرية بارزان.

وذهب كثير من الناس الى الاعتقاد ان (بارزان) هي عشيرة مثل سائر العشائر الكردية الأخرى في العراق. إلا ان الواقع يشير الى غير ذلك ، لأنه لم تكن توجد عشيرة كردية تسمى بهذا الاسم قبل هذا التاريخ. بل ان بارزان هي إحدى القرى الواقعة في قضاء الزيبار. وتستند تسمية البارزانيين الى اسم هذه القرية التي عاشوا فيها وتلقبوا بها. وأصبح هذا اللقب شاملا للأفراد والعشائر والجماعات التي انضوت تحت لوائهم بمرور الزمن ، فأصبحت تعرف باسم ( القبائل البارزانية ). (١)

انتقلت السلطة بعد وفاة الجد الأكبر للبارزاني الى أولاده وأحفاده ، حتى وصلت الى عبدالسلام الأخ الأكبر لمصطفى البارزاني في أوائل القرن الحالي. ويمكن القول ان وصول عبدالسلام الى القيادة يمكن ان يعتبر إيذاناً بظهور التطلعات والنزعات الدنيوية والرئاسية وتغلبها شيئاً فشيئاً

<sup>(</sup>٩) راجع المصادر التالية في هذا الصدد:

ـ حسن مصطفى \_ مصدر سابق \_ الصفحات (١١ ـ ١٣).

\_ محفوظ محمد عمر \_ المصدر السابق \_ ص ٢٠٢.

على صفات الورع والزهد والتصوف التي اشتهرت بها وحرصت عليها العائلة البارزانية في الفترة السابقة. فبعد فترة قصيرة من رئاسته للعائلة ، عمد عبدالسلام الى مهاجمة العشائر المجاورة ، وتمكن من بسط نفوذه على حساب على المنطقة المحيطة بمنطقة بارزان. وأخذ بتوسيع نفوذه على حساب العشائر المجاورة ، وفرض الاتاوات عليها. ودخل معها في منازعات عديدة ، كان أهمها تلك التي خاضها ضد عشيرة الزيباريين الكبيرة التي تصدت لمحاولاته والتي كانت تقطن المنطقة الواقعة مقابل منطقته على الضفة اليمني للزاب الأعلى. (۱۰)

وفي تلك الفترة كان معظم سكان بارزان من الأثوريين. (۱۱) وقد أسلم قسم منهم ، وهاجر الباقون الى مناطق أخرى. ولعل الخلط بين الأثوريين الذي أسلموا وبين من عرفوا باسم البارزانيين ، كان منشأ الأقاويل التى تنسب السلالة البارزانية الى أصل آثورى. (۱۱)

في عام ١٩٠٩ قام عبدالسلام بحركة تمردية ضد الأتراك. واستطاع ان يخضع عدداً من رؤساء العشائر الى نفوذه ، الذي لم يلبث ان امتد الى أطراف العمادية وعقرة في لواء الموصل آنذاك. فالتف حوله عدد

<sup>(</sup>١٠) راجع المصادر التالية عن هذا الموضوع :

<sup>-</sup> حسن مصطفى \_ المصدر السابق \_ ص ١٨.

<sup>-</sup> محمود اللرة - المصدر السابق \_ ص ١٩٥٠.

<sup>-</sup> عمد البريفكاني - حقائق تاريخية عن القضية البارزانية - بغداد ١٩٥٣ - الصفحتان (٧ - ١٠).

<sup>(</sup>١١) حسن مصطفى \_ مصدر سابق \_ ص ١٨.

<sup>(11)</sup> 

ـ لوقازودو ـ المصدر السابق ـ ص ٥١ .

<sup>-</sup> مظفر الدين ابراهيم - المصدر السابق - ص ٨١.

من أفراد العشائر الذين أصبحوا موالين له ويخضعون له خضوعاً تاماً ، ويعتقدون اعتقاداً راسخاً بـ (روحانيته). ولم يكن هؤلاء يعرفون من أمور الدين إلا حب « الشيخ » والامتثال لأوامره وتنفيذ توجيهاته بدقة. وهكذا أخذ عبدالسلام البارزاني يشعر بامتلاكه لعناصر القوة ، الأمر الذي شجعه على تحدي سلطة الدولة العثمانية ، معتبراً نفسه الحاكم الفعلي للمنطقة. وراح يجبي الضرائب من أفراد العشائر الكردية ويجند عدداً منهم لمقاتلة الجيش العثماني. فازداد نفوذه وبرز دوره على مر الأيام.

وفي أوائل الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ ، رفض عبدالسلام أن يرسل متطوعين للانضمام الى الجيش العثماني ، وامتنع عن دفع الضرائب ، ثم قام بمهاجمة مدينة عقرة ونهبها. ولذلك أرسلت الحكومة العثمانية قوة كبيرة هزمته في النهاية والقت القبض عليه. وجرت محاكمته فيا بعد ، وأعدم في الموصل. (١٣)

نفذ حكم الاعدام بعبدالسلام البارزاني ولم يترك ولداً يرثه ويرث عنه زعامته للطريقة التابعية. وكان أحمد حينذاك فتى صغيراً، وقد تركه عبدالسلام وحيداً مع أخواته الثلاثة الباقين (مصطفى وصديق ومحمد بابو). وكانوا جميعاً صغار السن فتكفل برعايتهم وحمايتهم (فارس أغا) زعيم الزيباريين، الذي قام بتزويج أحمد من ابنته. وقد أخذ نجم أحمد بالصعود بعد هذا الزواج، حتى أصبح شيخاً على بارزان. واستغل الضعف الذي دبّ في أوصال الدولة العثمانية

<sup>(</sup>١٣) للمزيد من التفاصيل والمعلومات عن هذا الموضوع ، راجع المصدرين التانيين :

<sup>-</sup> حسن مصطفى - المصدر السابق - ص ٢١.

<sup>-</sup> محمود المدرة - المصدر السابق - ص ١٩٥٠.

وما أصابها من نكسات عسكرية ، فضلا عن وعورة البطرق وصعوبة المواصلات. فدفعه طموحه الى حمل السلاح ضد العثمانيين وضد العشاثر الكردية الأخرى معاً. وأخذ يعمل جاهداً منذ عام ١٩١٩ لأن يكون ﴿ زَعِيهاً دِينياً مطلقاً ﴾. وقد حاول أحمد البارزاني تقوية نفوذه في المنطقة معتمداً بالأساس على العامل الديني ، ومتخذاً بعض المراسيم والمظاهر التي تتنافي مع مبادىء الاسلام الحنيف. فإذا أراد ، على سبيل المثال ، الذهاب إلى التكية ، خرجت قبله سجادة يحملها أحد خاصته ومعه عدد من مريديه. وحينها يسير حامل السجادة متجهاً نحو التكية ، ينتشر الخبر في بارزان ان ( الشيخ ، ذاهب اليها ، فيتجمع الناس هناك ويقفون في انتظاره. فإذا ما دخل الى التكية وجلس على السجادة ، اصطف امامه الرؤساء الحاضرون وهم يغضون الطرف ولا يتجرأون على رفع أبصارهم الى وجهه. وقد كثرت الروايات عن زعامته الدينية بين اتباعه. فقال بعضهم ( ان عدداً من سكان بارزان قد ألهوه وعبدوه ). وذكر آخرون ( ان اتباعه باشارة منه قد اتخذوا من مسجد بارزان كعبة يتجهون اليها في صلواتهم ، كما اتخلوا من شيخها إلهاً يتضرعون اليه ). (١٠) وتشير بعض المصادر الى ان أحمد قد بدأ يؤثر في جماعته ويوجههم بحيث أصبحوا لا يعرفون من أمور الدين إلا حب « الشيخ ، والانصياع الى اوامره والامتثال الى توجيهاته بشكل تجاوز كل الحدود. (١٠) وأحاط ( الشيخ »

<sup>(</sup>١٤) في هذا الموضع ، راجع المصدرين التاليين :

<sup>-</sup> أمين سامي الغمراوي - المصلد السابق - ص (١٩٩ - ٢٠٠).

<sup>-</sup> حسن مصطفى - المصدر السابق - ص ٢٤.

<sup>(</sup>١٥) راجع المبدرين التالين :

<sup>-</sup>حسن مصطفى - المصدر السابق - ص (٢٤ - ٢٥).

<sup>-</sup> عبلس العزاوي - قبائل العراق - الجزء المثاني مس ٢٧٣.

نفسه ببعض الخاصة والمقربين الذين يروجون دعواه وينشرون مذهبه ويؤلهون شخصه.

ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى ، وبجيء الاحتلال البريطاني للعراق ، ثم قيام الاستقلال الشكلي ، كان الشيخ أحمد البارزاني قد قطع شوطاً واسعاً وبعيداً في السير على درب والده وجده ، متلفعاً بجلباب الدين ، ومعتمداً على سلطان العشيرة ، ومدفوعاً بطموح واسع وعنيف. حتى قيل انه قد استسلم الى اغراء الثقة المغرورة بنشوة ما أبداه أتباعه من الطاعة المطلقة ، فسمح لهم أن يعلنوا حلول روح الله فيه. ""

<sup>(</sup>١٦) لوقا زودو \_ المصدر السابق \_ ص ٥٥.

## البارزانيون وزعامة أحمد البارزاني :

مع انتها إلى العالمية الأولى ، وتزايد النفوذ الروحي والعشائري للشيخ أحد البارزانية قد انتقلت تاريخيا للشيخ أحد البارزانية قد انتقلت تاريخيا من العصر العثماني في القطر الى عصر الاحتلال البريطاني للعراق الذي أعقبه حلول الانتداب على الاحتلال ، ثم قيام النظام الملكي ومجيء الاستقلال الشكلي. وقد اختلفت الظروف الموضوعية وتبدلت طبيعة العلاقات بين الأطراف الموجودة على الساحة السياسية. وبعد ان كانت المشكلة تدور بين طرفين أساسيين هما العثمانيين والبارزانيين ، أصبحت اللائ في هذه المرحلة الجديدة تدور بين ثلاثة أطراف هي البارزانيين والجارزانيين ، العراقية والسلطة البريطانية.

تلك هي الظروف الجديدة التي أحاطت بالمشكلة البارزانية في هذه الفترة التي سنبحثها الآن بتفصيل أوسع وتركيز أشد وعرض موثق أكثر دقة ووضوحاً.

بحلول عام ١٩١٨ ، حدثت جملة متغيرات في المنطقة مكنت أحمد البارزاني من الظهور على الساحة الكردية. فأولا ان الشيخ أحمد كان

قد أصبح في عمر يؤهله لتسلم مشيخة بارزان بالفعل وليس بالاسم فقط. وثانياً ان خضوع العراق بكامله للاحتلال البريطاني وما لحقه من تخلخل سياسي احتاج الى وقت وجهد قبل استكمال مؤسسات الدولة الجديدة وبسط سيادتها على كل شبر من وطنها ، قد أتاح للشيخ أحمد فرصة لم يتردد في انتهازها واستغلالها. فبدأ توسيع دائرة نفوذه على حساب العشائر المجاورة مستفيداً من ضعفها ومن المساعدات التي قدمتها الادارة البريطانية له ولعشيرته . (١٧)

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى واعلان الهدنة دخل البريطانيون مدينة الموصل في الخامس من تشرين الثاني سنة ١٩١٨م، فوجد البارزانيون بزعامة أحمد البارزاني ان الفرصة قد أصبحت سانحة ومواتية ليسط نفوذهم على القرى القريبة والعشائر المجاورة. وأعانهم البريطانيون الذين تمتعظم السيطرة على البلاد، فقاموا بفصل بارزان عن قضاء عقرة والحقوها بقضاء راوندوز ليتخلص البارزانيون من نفوذ الزيباريين الذين يسكنون في المجاورة.

وقدمت الادارة البريطانية معونة مادية الى أحمد البارزاني، فأخذ ينشر نفوذه في المنطقة الشرقية حتى قرية ميركه سور التي تقطنها عشيرة شيروان، التي كان زعيمها حينذاك الشيخ رشيد لولان، وادي هذا المتجاوز الى احتكاك دائم بين البارزانيين والشيروانيين. وتمكن البارزانيون وبدعم بريطاني من احتلال شيروان ونهبها واحراقها وقتل عدد من أبنائها، مما دعا الحكومة العراقية الحديثة التأسيس الى التدخل. (١١)

<sup>(</sup>١٧) حيدالرزاق الحسني - مصدر سابق - الجزء الثالث - ص ١٨٨.

<sup>(</sup>١٨) محمود الدرة ، المصدر السابق ، ص ١٧٤ - ١٢٥ .

وقد بقيت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل سلطات الانتداب البريطاني في العراق بصورة عامة وفي المنطقة الشمالية على وجه الخصوص تعاني من الجهل والتخلف ، وحاولت سلطات الانتداب ان تديم وتستغل هذه الحالة للتحكم بالبلاد والتصرف بمواردها وثرواتها. وكان حبل الأمن مضطرباً ، والخصومات العشائرية بلغت حد الاقتتال. كما ان نفوذ السلطة المركزية كان ضعيفاً الى حد كبير. فكان من الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يصبح شيوخ العشائر هم الحكام الحقيقيون المسيطرون على الحياة اليومية لاتباعهم ، ويمسكون بزمام المقدرة على دفعهم الى ممارسة أعمال الثار والاقتتال ضد هذه العشيرة المعادية أو تلك ، أو العشائر الاخرى المتخاصمة مع عشائرهم . أما الادارة البريطانية والسلطة المنتدبة فكانت من جانبها تريد للعشائر ان تتصادم فيها بينها لكي ينالها الضعف جميعاً ويضطرها الى طلب العون من رجال الانتداب . (١٠)

وقد تحدثنا في المبحث السابق ( الأول ) عن الدعوة الدينية الغامضة التي أطلقها الشيخ أحمد البارزاني واستغلها في نشر نفوذه وتوطيده وتوسيعه. وكما أحاط الغموض دعوته ، فان هذا الغموض أحاط الخاصة من مريديه المقربين والغرباء الذين عايشوه وعايشوا عائلته أيضاً. ورويت القصص المختلفة عن هوياتهم وطرق اختراقهم أسوار عائلة البارزاني وعن حقيقة الخدمات التي كانوا يقدمونها وعن الكيفية التي انتهت بها حياة

<sup>(</sup>١٩) لعب الضباط السياسيون البريطانيون في المنطقة الشمالية دوراً سيئاً في تحريض الأكراد ، ولكن تحريضهم لم يكن ضد السلطة العراقية فقط ، وإنما كأن تحريضاً للعشائر بعضها ضد البعض الأحرك عاجاء على لسان بعض المعمرين الأكراد . انظر : عبدالمحسن خليل - المصدر السابق - ص (٣٢٠ - ٣٢١).

بعضهم. وقد حصل الشيخ أحمد البارزاني في تلك المساعى التي بـذلها هؤلاء لمصلحته على مساعدات مفيدة من شخصية دينية معينة بالذات هي شخصية الملا عبدالرحمن الذِي عُرف بلقب ( جوج ). والملا عبدالرحمن من أقرباء الشيخ أحمد ( والديهما أبناء اعمام ). وقد اشتهر بحرصه على حياة الدروشة وتمسكه بالطريقة الصوفية. ووجد فيه الشيخ أحمد البارزاني فرصته السانحة وضالته المنشودة لكي ينشر طريقته وسلطته في المناطق المجاورة. وبالفعل بدأ الملا عبدالرحمن يطوف القرى المحيطة ببارزان ويقيم حلقات الذكر ويدعو الناس الى الايمان بـ « نبوة » أحمد البارزاني ويروج لمذهبه وينشر دعوته حتى قيل انه يبشر بالاباحية. ويبدو ان تزايد شعبية ملا عبدالرحمن ودعواته لم ترق لمصطفى البارزاني الذي لَم يتقبل فكرة تزايد نفوذ هذا الملا ، وبدأ يحرض شقيقه أحمد ضده ، إلا ان أحمد بقى متمسكاً بالملا عبدالرحمن ، الـذي قـام ، استناداً الى مساندة الشيخ أحمد ، بعزل أشقاء الأخير الثلاثة ، محمد صديق ، مصطفى ، ومحمد بابو ، في مسجد بارزان لعدة أشهر ، وذلك لغرض (كبت الجانب الشرير لديهم والسماح للجانب المثمر بالنمو والسيطرة) إلا ان ذلك كما يبدو قد زاد من حقدهم ، وخاصة مصطفى ، الـذي تعاون مع محمد صديق على استدراج الملا عبدالرحن واغتياله. (٧٠) ثم أقـدما عـلى اغتيال شخصـين آخرين ظنــاً منهما انهما يشكــلان خطراً على نفوذ وهيمنة عاثلتهم. (١١) ويبدو ان السبب الحقيقي الـذي أدى الى اغتيال الملا عبدالرحمن لا يعود الى نشاطه في ترويج مذهب الشيخ

<sup>(</sup>۲۰) بيرهش ــ العراق دولة بالعنف ــ مطبوعـات كردولـوجيا ــ الـرقم ۲ ــ لندن ١٩٨٦ صر(٤٠ ــ ٤١).

<sup>: (</sup>٢١) المصدر نفسه ... ص ٤٤.

أحمد البارزاني ، وإنما يعود الى المنافسة الخفية بين أحمد ومصطفى وبين أحمد وصديق. (٢٠)

وعلى الرغم من ان فتــوراً قد حصــل في العلاقــة بين الأخــوة ، إلا ان عملية مصطفى وصديق نجحت كما يبدو في فرض هيمنة عائلتهم وأرهبت مخالفيهم الى درجة كبيرة. كما انها أنهت والى الأبد تقريباً الصفة الدينية والصوفية عن أحمد وأخوانه من الناحية العملية والـواقعية ، وإن استمر وتواصل استغلالهم لها وتظاهرهم بها من الناحية النظرية والشكلية. فمنذ ذلك التاريخ (١٩٢٧) بدأ الشيخ أحمد البارزاني يبتعد علانية عن تعاليم الاسلام مبشراً بقضايا خفية وغامضة ذات واجهات دينية يوظفها في خدمة مصالحه الشخصية والعائلية والعشائرية الدنيوية. وبدأت منذ ذلك التاريخ مرحلة التمرد ضد الدولة العراقية. ولم تكتف الادارة البريطانية بالسكوت عن تحركات البارزانيين هذه ، وإنما عملت على دعمهم بصورة مباشرة وغير مباشرة. وكان للمستشارين السياسيين والعسكريين البريطانيين المتنفذين في أوساط الجيش العراقي حينذاك دور مهم في عرقلة العمليات العسكرية التأديبية التي قامت بها وحدات عسكرية حكومية ضد أحمد البارزاني وأتباعه بعد ان اشتدت وطأة أعماله المسلحة واستفحلت وتكررت تجاوزاته على العشائىر الكردية المجاورة لمنطقة بارزان. ولكنها لم تفلح في تنفيذ خططها وتحقيق أهدافهما بسبب الضغوط والعراقيل. ونضرب مثلا على ذلك الموضوع بالحادثة التالية:

في ١٧ آذار ١٩٣١ ، عقد اجتماع في البلاط الملكي ببغداد ، حضره الملك فيصل الأول وشارك فيه كل من المندوب السامي والقائد

<sup>(</sup>۲۲) كتباب متعسرفية لمواء الموصيل إلى وزارة المداخلية المسرقة ص/١٠/١٠/١٠ في ١٩٣١/٣/٣.

العام للقوات البريطانية في العراق ونوري السعيد رئيس الوزراء ووزير الدفاع وطه الهاشمي رئيس اركان الجيش العراقي وكورنواليس مستشار وزارة الداخلية والمفتش العام البريطاني للجيش العراقي . وقد تم في هذا الاجتماع بحث الوضع في منطقة بارزان. إلا ان الاجتماع كما يبدو لم يسفر عن نتيجة ، وذلك لأسباب عديدة لخصها الفريق طه الهاشمي في مذكراته ، فقال : انها كانت تكمن في تخوف الملك ، عدم اطلاع نوري السعيد على الموقف ، عدم التضامن بينه وبين المستشار ، وبما ان وزارة الدفاع أرادت انهاء القضية ، فكانت وزارة الداخيلة مهملة كأن الأمر لا يخصها ، أما المندوب السامي فيسمع ويسمع ، ولا أدري فيها أذا كانت الجماعة ( يقصد البريطانيين ) ترغب في ان تنشأ الفوضى في كردستان قبل الدخول في العصبة لتأييد الضمانات(٢١) التي اشترطتها عصبة الأمم حول حقوق الأقليات في العراق قبل انهاء الانتداب. وكانت. محاولات أحمد البـارزاني في بسط نفوذه عـلى عدد من العشـائر الكـردية وتقديم الطلبات باسم رؤسائها دليلا آخر على قولنا هذا. فقـد قدم مع عدد من رؤساء عشائر منطقة راوندوز مطالب مكتوبة الى الملك فيصل الأول. ثم حاول ان يدعم موقفه بتقديم نسخ من مطالبه ليس الى ملك العراق فقط ، بل الى المندوب السامي البريطاني ، فضلا عن النواب الأكراد في المجلس النيابي. (٢٠) كما أرسل نسخة من تلك المطالب الى جريدة (البلاد) التي نشرتها في عددها الصادر بتاريخ ٥/تشرين

<sup>(</sup>۲۳) راجع مذكرات طه الهاشمي (۱۹۱۹ ــ ۱۹۶۳) تحقيق ومقدمة بقلم خلدون ساطع الحصري ــ دار الطليعة ــ بيروت ــ الطبعة الأولى ــ نيسان ۱۹۹۷ ــ ص ۱۰۱

<sup>(</sup>٧٤) كتاب متصرفية لواء أربيل الى وزارة الداخلية المرقم س/٥ والمؤرخ في ١٩٣٠/١/٦ ، ورسالة أحمد البارزاني الى قائممقام الزيبار المؤرخة في ١٩٣٠/١/٨.

الناني/ ١٩٢٩م. ومن الواضح ان الشيخ أحمد البارزاني أراد أن يتزعم الأكراد بوجه عام. ولكنه بدأ بتركيز اهتمامه على العشائر المحيطة بمنطقة بلرزان والمجاورة لها والقريبة منها ، مستهدفاً عزلها عن الأراضي العراقية الأخرى واخضاعها الى نفوذه. (٣) ويبدو ان أحمد البارزاني لم يدخر جهدا في هذه المساعي. واتبع من الأساليب مع أعوانه ومع الآخرين من أفراد العشائر الكردية ما اتسم بدرجة واضحة من الصرامة والشدة ، وربماحتى القسوة الفائقة أحياناً. وبدأ يبعث بالرسل الى المناطق المجاورة بغرض الحصول منها على البيعة لشخصه. وعندما كان طلبه هذا يرفض كان يرمل المسلحين من أتباعه لإجبار الرافضين على مبايعته. (٣) وكان إذا ما تمرد أحد أتباعه على أمر من أوامره أو خالفه في طلب من طلباته ، أوعز مقتله في الحال. وإن امتنعت إحدى القرى الخاضعة الى نفوذه عن تنفيذ أوامره أرسل اليها عدداً من أتباعه لتأديبها. وإن خاصمته عشيرة كردية ، أوامره أرسل اليها عدداً من أتباعه لتأديبها. وإن خاصمته عشيرة كردية ، لم يتردد في تحريض عشيرة أخرى للهجوم عليها واحراق قراها واتلاف مزروعاتها. (٣)

<sup>(</sup>٢٥) كريس كوتشيرا - مصدر سابق - ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢٦) عبدالمحسن خليل – المصدر السابق – ص ٣١٩ ، استناداً الى اضبارة وزارة الداخلية لعام ١٩٣١ ، المسرقمة ١٤٧٥ كتساب قائممقسام راونسدوز المسرقم ١٤٧٥ والمؤرخ. في ١٩٣١/٦/١٠.

٢٢٨) حسن مصطفى - المصدر السابق - ص ٢٤.

وهنالك وثائق رسمية حكومية عديدة عن حالات معينة أوعز فيها أحمد البارزاني بقتل عدد من الأهلين ، أو من الأشخاص المقريين اليه ، أو حتى البعض من أقسار به وأعسوانه . . . انظر مثلا :

كتساب متصرفيسة لواء المسوصل الى وزارة السداخلية المسرقم س/٦٩٨ والمؤرخ في ١٩٨/٥/١٨ والمؤرخ المبارزانيين رمياً بالرصاص في الحال في تلك السنة نفسها لأسباب غير معلومة

من ناحية أخرى فان الادارة البريطانية لم تبد قلقها من هذه التطورات في عام ١٩٣١ وبعد ان ضمنت التوقيع على المعامدة وبعد الحصول على الضمانات الكفيلة نقبول العراق في عصبة الأمم. عند ذاك فقط كتب المفتش الاداري البريطاني في لواء أربيل رسالة الى متصرف لواء الموصل يخبره ان أحمد البارزاني قد تجاوز نفوذه الحد المعقول. وكان جواب المتصرف معبراً. فأخبر المفتش الاداري ان نجاح أحمد البارزاني في مد نفوذه الى مناطق مختلفة لم يكن وليد الساعة ، وان هذه وإنما جاء نتيجة لأعمال مسلحة لم توقف عند حدها في حينه ، وان هذه المحاولات كانت تبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنين. (٢٨)

في ضوء ما تقدم نستنج ان الادارة البريطانية قد ساعدته على مد نفوذه عندما وجدت فيه أداة تخدم أغراضها ، وتخلت عنه عندما انتفت الحاجة اليه. ويبدو انه قد اتخذ من اعدام شقيقه عبدالسلام ذريعة ، مستغلا ضعف الحكومة في منطقة بارزان ، للانتقاص من سيادة الدولة على ارضها والتمرد على السلطة الحاكمة أياً كانت. ولو نظرنا الى الظروف التي كانت تعيشها البلاد في تلك الفترة نظرة موضوعية فاحصة ، لوجدنا

<sup>(</sup>٢٨) عبدالمحسن خليل ـ المصدر السابق ـ ص ٣١٧.

ومن المفيد هنا أن نستبق الأحداث ونذكر ان احمد البارزاني اعترف في حديث له مع وكيل متصرف لواء الموصل بعد العفو عنه ورجوعه من تركيا (كها سنوضح بالتفصيل لاحقاً) انه نادم لأنه انصاع الى الأيدي الخفية التي حركته ضد الملك فيصل الأول. وقد استشاط مستشار وزارة الداخلية البريطاني غضباً من هذا الحديث عندما نقله اليه وكيل المتصرف بكتاب رسمي. وطلب المستشار من الوكيل ايضاحاً لكي يتسنى للسلطة ان « تتخذ التدابير اللازمة ضد المفسدين الذين حرضوا البارزان » . . انظر :

نص رسالة أحمد البارزاني المرفقة برسالة متصرفية الموصل الى وزارة الداخلية والمرقمة س/٣٧٧ في ٣٧٢/٨/١ .

انها لم تكن تسمح للحكومة بتطبيق خطتها بالقوة. لأن قضية تثبيت الحدود العراقية ـ التركية وقضية الموصل كانتا ما تزالان في بدايتها. على درجة عالية من السخونة والدقة. ولقد استمر الوضع على هذا النحو قرابة أربع سنوات استطاع أحمد البارزاني خلالها من تثبيت نفوذه بين القبائل المجاورة لمنطقته وان يتحدى السلطات الحكومية ويرفض أوامرها. (١١) حتى صارت منطقته معقلا للعصاة وملجأ للشقاة ومقراً لكل هارب من وجه العدالة. ولكن هذه الظروف الاستثنائية الشاذة لم تدم طويلا. وبالأخص بعد انتهاء قضية الحدود مع تركيا وادخال منطقة بارزان في نطاق السيادة الاقليمية للعراق. وما ان جاء العام ١٩٣١م إلا والحكومة العراقية تترقب نهاية الانتداب ودخول عصبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة كاملة العضوية. فراحت تستعد لبسط سلطانها على كل أراضي المملكة العراقية ، ومن ضمنها المنطقة الجبلية والقبلية التي كان معظمها بعيداً عن سلطة الحكومة وقائماً برعاية شؤونه بنفسه.

وبعد ان نجحت القوات المسلحة العراقية في اعادة الاستقرار الى المناطق الكردية الأخرى ، حرصت الحكومة على محاولة اقناع أحمد البارزاني بإيقاف تجاوزاته ومخالفاته والتعاون مع السلطة بتطبيق قوانين

<sup>(</sup>٢٩) محمود الدرة \_ المصدر السابق - ص ١٢٥.

ويقول مظفر الدين ابراهيم ضابط ركن الحركات حينذاك :

د لما احتللنا قرية بارزان فتشنا دار أحمد البارزاني فوجدنا بعض منشورات باللغة التركية قد طبعت قديماً بامضاء شخص اربيللي يناشد فيها سكنة الشمال بانفصالهم عن العراق والتحاقهم بحكومة تركيا. وكانت المنشورات طبعت لما كان مندوبو عصبة الأمم يستفتون الناس في قضية الموصل ، فيظهر ان المبشرين بفكرة الحاق الموصل بتركيا كانوا يسعون الى بث الدعاية بين العشائر في تلك المنطقة أيضاً » . . مظفر الدين ابراهيم – المصدر السابق – ص ٥٥.

الادارة في المنطقة. وفي العاشر من آذار ١٩٣٢م، أبلغته عزمها على اقامة ادارة مدنية في منطقة بارزان مثلما فعلت في المناطق الأخرى من العراق. وطلبت منه أن يتقدم الى ضابط المنطقة في الزيبار في الرابع عشر من آذار إذا كان ينوي التعاون مع الحكومة. ووعدته مقابل هذا بالعفو عنه . ‹‹›› كما انها حذرته في الوقت نفسه من انه إذا لم يقم بذلك فسيعتبر متمرداً على السلطة وخارجاً على القانون وجددت الحكومة محاولاتها لتأسيس الادارة المدنية في المنطقة. إلا ان الشيخ أحمد البارزاني قاوم هذه المحاولات عبر سلسلة من الاجراءات. ومن بينها الايعاز الى أتباعه مستغلا نفوذه الروحي ببيع مواشيهم ومحاصيلهم وشراء الأسلحة والمنخائر بثمنها ، فضلا عن تحريض رؤساء العشائر المجاورة تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب والتهديد بحرق قراهم . (۱٬۱٬۱) واستمر أحمد البارزاني في تلك الخطوات والأعمال التي مارسها إيغالا في نهجه الساعي البارزاني في تلك الخطوات والأعمال التي مارسها إيغالا في نهجه الساعي الم تعزيز موقفه وبسط نفوذه .

ونستخلص من هذه الصورة الوجيزة عن خلفيات الشيخ أحمد البارزاني ونواياه ومطامحه ان شغله الشاغل لم يكن رفع المستوى المعاشي والاجتماعي والسياسي للبارزانيين أو الأكراد. لأنه وأخوته قد فرضوا أنفسهم باعتبارهم الشريك المناصف للمزارع والراعي. وإذا ما اقتات القروي بعنقود من عنب كرمته أو شرب الراعي قدحاً من حليب نعجته ،

<sup>(</sup>٣٠) ملف وزارة الداخلية المرقم ٢٧/مل١ المؤرخ في ١٣ نيسان ١٩٣٢.

٣١١) راجع المصدرين السابقين:

<sup>–</sup> امين سامي الغمراوي ــ المصدر السابق ــ ص ه ٢٠٠ .

<sup>-</sup> ادمون غريب ـ الحركة القومية الكردية ـ دار النهار ـ بيروت ـ ١٩٧٣ ـ الصفحتان ( ٢٨ ـ ٢٩).

فذلك من فضلاته وأفضاله. (٣٦) وإذا أدركنا هذه الحقائق ، فسنعلم لماذا فقد احترام وعطف العشائر المعروفة في المنطقة الكردية ، بعد ان وجدت هذه العشائر عدداً من الظواهر غير المالـوفة في طـريقته الـدينية الغـريبة وشعرت بالنفور من اصراره الشديد على اختيار أسلوب العنف وتعريضه الأمن والاستقرار في المنطقة الى الاضطراب والتخلخل. وقد لاحظ الباحث ان الكتب والتقارير الرسمية التي أرسلها متصرفو الألوية الشمالية الى وزارة الداخلية قد قدمت من الأمثلة الكثيرة والنماذج الواضحة ما يؤكد أعماله التي وصفناها هو وأتباعه وبالأخص في الفترة ١٩٣١ \_ ١٩٣٢. ومنها انه أحرق القرى والمزروعات كما حدث بالفعل في ( نزاره قرب سيدكان ، وسيكو في منطقة خواكرك ، واستيل ). وقطع الـطرق ونهب المواشي والأغنام والأمـوال المختلفة ، كـما فعل في (كـانيرش ، وهيشم ، وتيلي ، ونيروك ). ومنها أيضاً ما ارتكبه من حوادث القتل وخطف المواطنين الأبرياء وتهديدهم واجبار أبناء العشائر على الاستسلام والانصياع أو تـرك قـراهم والهجـرة الى منـاطق أخـرى ، كـما حــدث في (بسرادوست ، وليلوك ، وشتينة ، روندوك ، ونساويسركسان ، وجمه لوان ).

وأخيراً وليس آخراً ، فانه قد واصل تهديداته لموظفي الادارة ، وأقام المخافر والجسور بقصد الاستمرار في الأعمال التعرضية واشاعة الفوضى ، وعزل المنطقة عن سلطة الدولة ومنع تأسيس وتوسيع الادارات الحكومية. ومن ذلك أيضاً انه أمر أتباعه ببناء جسر على نه

<sup>(</sup>٣٢) بهاء الدين نوري ( المقدم الركن ) ــ رتل باز في حركات بارزان ١٩٣٢ ــ ص ( ب ) من المقدمة ــ مطبعة المعارف بغداد ، بدون تاريخ .

الزاب كي يسهل عليهم مهاجمة العشائر الخارجة عن سلطته التي تسكن على الناحية الثانية من النهر. (٣٦)

ومن الواضح ان الحركات العسكرية الأولى التي اشعل أحمد البارزاني أوارها في منطقة بارزان في هذه الفترة تعود الى أسباب عديدة ودوافع مختلفة. ولعل من أهمها وأبرزها وقوفه موقف المعاند الرافض للخطة الرسمية في تأسيس ونشر الادارة المدنية. وهناك عواسل أخرى أسهمت بدور معين في قيامه بتلك الحركات المسلحة. ومن أوضحها وأكثرها تأثيراً خروج عدد من أتباعه عن طاعته واقتناعه بضرورة اعادتهم الى الحضيرة حتى ولو اضطر الى استخدام القوة. ويبدو ان عدداً من اتباعه قد هاجر اضطراراً من منطقة بارزان الى مناطق أخرى لشعورهم بالاستياء من طريقته الدينية المثيرة للجدل والداعية الى الشك ، وقد نزحت مائتا عائلة من أتباعه غرباً الى منطقة نروة ريكان غرب روبار شمدينان قرب العمادية ، فقامت الحكومة باسكانهم هناك . كما نزح عدد آخر من أتباعه شرقاً الى منطقة برادوست التي كان يسيطر عليها الشيخ رشيد لولان . (٢٠) وقد أثار خروج أتباعه الجماعي عن سلطته عليها الشيخ رشيد لولان . (٢٠)

<sup>(</sup>٣٣) للمزيد من الحقائق والتفاصيل والمعلومات عن هذه الحوادث ، راجع : كتاب متصرفية لواء اربيل الى وزارة الداخلية المرقم ٢٧٠١ في ١٩٣١/١٢/٩ . وكتب متصرفية لواء الموصل الى وزارة الداخلية بالأرقام والتواريخ التالية :

س/١٧١ في ١٧١/٤/٣ ، س/٧٤٧ في ٢٦/١٦/١٣١ ، س/٧٤٧ في ١٩٣١/١٢/٢٧ ، س/٧٦٧ في ٧٦٨/١٦/٢/٢ ، س/٧٦٧ في ٧٦٨/١٢/٢٧ ، س/٧٦٧ في ١٩٣١/١٢/٢٧ ، في ٦٩٨/١٢/٢٣ ، وس/١٩٣١ في ١٩٣٢/٥/٢٨ في ١٩٣٢/٥/٣١ . وس/٦٩٣١ في ١٩٣٢/٥/٣١ . انظر : الجمهورية العراقية ــ وزارة الاعلام ــ المركز الوطني لحفظ الوثائق / بغداد الملف د/٧ من ملفات ديوان البلاط الملكي وملفات وزارة الداخلية .

<sup>(</sup>٣٤) راجع المصدرين التاليين:

\_ حسن مصطفى \_ المصدر السابق \_ ص ٢٧.

حقده عليهم ، فعزم على مطاردتهم الى المناطق الجديدة واعادتهم بالقوة . فجمع حوله عدداً من الموالين واتجه نحو روبار شمدينان محاولا عبوره الى منطقة نروة ريكان . بيد ان كلحي اغا رئيس عشيرة الريكان اعترض سبيله في ١٢ تموز ١٩٣١ ، ومنعه من العبور فاضطر الى العودة يجر أذيال الفشل . (٥٠)

وعلى اثر هذه الحادثة نشب خلاف شديد بين أحمد البارزاني والشيخ رشيد لولان الذي كان من الموالين للحكومة. فسعت الحكومة الى حل الحلاف بين الطرفين بواسطة لجنة تحكيم مؤلفة من متصرفي الموصل وأربيل وقائممقامي راوندوز والزيبار وممثل عن كل من أحمد البارزاني ورشيد لولان. وعقدت اللجنة اجتماعاً في عقرة أوائل تشرين الثاني الإولى التي يقوم فيها مصطفى البارزاني بمثلا عن أحيه. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مصطفى البارزاني بدور عملي على الصعيد السياسي. ولكن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق ، وعاد كل واحد منهم الله عله. وعقب ذلك ، أرسل أحمد البارزاني شقيقه مصطفى على رأس المد البارزاني شقيقه مصطفى على رأس من شباط سنة ١٩٣٧. وقد اردت الحكومة القائمة آنذاك أن تبرهن على حرصها على استتباب الأمن والاستقرار في منطقة بارزان ، وان تضع على حرصها على استتباب الأمن والاستقرار في منطقة بارزان ، وان تضع حداً للاستفرازات المسلحة التي كان يقوم بها أحمد البارزاني وجماعته. فسارعت السلطات العسكرية المسؤولة الى اقرار خطة للقيام بهجوم مباغت على مقره والقاء القبض عليه واقتياده مخفوراً الى الموصل. «٣)

ــ مظفرالدين ايراهيم ــ المصدر السابق ــ ص ٨٥ :

<sup>(</sup>٣٥) حسن مصطفى ـ المصدر السابق ـ الصفحتان (٢٧ ـ ٢٨).

<sup>🧣 (</sup>٣٦) عندما شعر أحمد البارزاني بالاجراءات العسكرية التي تعد لانهاء نفوذه بالقوة أراد أن يعمد

وأصدرت وزارة الدفاع الى قائد منطقة الموصل العقيد محمد برقي شوقي ويس \_ شقيق الفريق بكر صدقي شوقي ويس العسكري \_ أوامرها للقيام بهذه العملية. وقد شددت الأوامر الصادرة الى الحامية بوجوب كتمان الحركة والحرص على تنفيذ المباغتة. لكن هذا الضابط بدلا من ان يباغت أحمد البارزاني في مقره ويقتاده الى الموصل حسب الخطة الموضوعة ، أرسل اليه انذاراً يطلب منه تسليم نفسه. فانتهز أحمد البارزاني هذه الفرصة لكي يجمع أعوانه المسلحين ويباغت بهم تلك الوحدة. ونشب قتال بين الطرفين ، اضطرت القوة بنتيجته الى الانسحاب بعد ان تكبدت (٢٣) قتيلا بضمنهم ضابط واحد و (١٠) جرعاً وكانت هذه العملية هي التجربة الأولى لمصطفى البارزاني على الصعيد العسكري . وقام مصطفى على رأس عدد من المسلحين التابعين لشقيقه أحمد بشن فاحرق سبع قرى رشيد لولان في الأول من تشرين الأول 19٣٢ .

وازاء هذا العمل الذي اعتبرته الحكومة القائمة آنذاك عملا

الى أسلوب التخضع للحكومة من أجل كسب الوقت والاستمرار في عملياته الاعتدائية على جيرانه ، فأرسل رسالتين الى متصرف لواء الموصل يعلن فيها عن استعداده ( لترك بارزان والقرى المجاورة والى خارج الحدود العراقية إذا اقتضى الأمر على أمل استرضاء الحكومة ، أنظر : اضبارة وزارة الداخلية ٢٥/مل/١٣ حول حركات بارران والرسائل مؤرخة في ٦ و٧ نيسان ١٩٣٧.

<sup>(</sup>٣٧) راجع المصدرين السابقين:

<sup>-</sup> عبدالرزاق الحسني - المصدر السابق - الجزء الثالث - ص ١٩٤.

ــ تاجي شوكت ــ سيرة وذكريات (١٨٩٤ ــ ١٩٧٤) ــ مطبعة دار الكتب ــ بيروت ــ الطبعة الثالثة ــ ١٩٧٧ ص ٢٠٠.

اجرامياً ، كما ينبغي أن تفعل أية حكومة في حالة مماثلة ، كان لزاماً عليها أن تعيد الأمن والاستقرار الى ربوع المنطقة خشية توسيع دائرة الصراع وامتدادها الى مناطق أخرى. فاتخذت في ١٩ كانون الثاني ١٩٣٧م قراراً بفض النزاع بالقوة ، بعد ان رفض أحمد البارزاني طلب الحكومة بالتعاون معها مقابل العفو عنه. وتمكنت من دحر أتباعه في عمليات عسكرية استمرت خسة أشهر. وعلى اثر ذلك ، انفض العديد من أتباعه من حوله ، ولم يبق معه سوى اقاربه المباشرين. مما اضطره الى اللجوء للحكومة التركية بصحبة شقيقه مصطفى وصديق وحوالي ماثة من أتباعه في ٢٢ حزيران ١٩٣٢.

وبذلك انتهت ما أصبح يعرف في التاريخ العسكري العراقي الحديث بحركات بارزان الأولى. وبعد ان سلم أحمد البارزاني وأتباعه أنفسهم الى السلطات التركية ، جرى تجريدهم من السلاح. وسمح الأتراك لأحمد بالاستقرار في أرض روم ، بينها بقي شقيقاه على مقربة من الحدود العراقية داخل الأراضي التركية. ثم جرى نقلهم الى ادرنة على الحدود التركية ـ اليونانية ، ثم الى كوبيان المتاخمة لمنطقة سكن البارزانيين. وقامت السلطات العراقية بتوجيه وتأثير رجال بريطانيا أنفسهم بالدخول في مفاوضات مع السلطات التركية حول مصير اللاجئين البارزانيين ، أسفرت عن تسليمهم الى الحكومة العراقية ، اللاجئين البارزانيين ، أسفرت عن تسليمهم الى الحكومة العراقية ، وسمحت الحكومة العراقية ، وسمحت الحكومة الغراقية للعشائر البارزانية بالعودة الى قراها باستثناء وسمحت الحكومة الغراقية للعشائر البارزانية بالعودة الى قراها باستثناء أحمد وأخويه. فأسكنوا في الموصل أولا ثم نقلوا الى الناصرية فالحلة فالديوانية ، وقدمت لهم مخصصات شهرية من الحكومة. وبعد ان أمضوا فالديوانية ، وقدمت لهم خصصات شهرية من الحكومة. وبعد ان أمضوا

بضع سنوات في الاقامة الجبرية ، قدم أحمد وجماعته استرحاماً بنقلهم الى منطقة كردية ، فأجيبوا الى طلبهم ، ونقلوا الى مدينة السليمانية واستقروا فيها. (٣٠) ومع ان الهدوء النسبي عباد الى المنطقة بعبد عبام ا ١٩٣٣ ، غير ان أعمال الشقاوة والتعرض على السلطة قد استمرت. كما استمرت الغارات على سكان المناطق القريبة من بارزان. فمثلا. واصلت عصابة خليل خوشوي (البارزاني) اعمال تعكير صفو الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد أراد أحمد البارزاني أن يستعمل هذا الشقى وأفراد عصابته الذين أمدهم بالأموال والمساعدات في الاشراف على مجاميع من أعوانه واتباعه للضغط على الحكومة. ثم انضم الى خوشوي فيها بعد مصطفى البارزاني الذي كان قد بدأ في هذه الفترة ليحل محل أخيه في زعامة البارزانيين. وتواصلت أعمال الشقاوة والاعتداء على المواطنين. (٣٠) وظهر فيها بعد ان عدداً من سكسان بارزان الذين لم يلتحقوا بأحمد وأخيه مصطفى البارزاني وأتباعهما بعد هروبهم من العراق ، كانوا يؤيدون أفراد تلك العصابة إما خوفاً منهم وأما تشجيعاً ـ لهم. (١٠) لذا فقد أعدت الحكومة في آب ١٩٣٥ قوة تأديبية ضد أعمال الشقاوة. وتم اعلان الادارة العرفية في الخامس من الشهر نفسه.

<sup>(</sup>٣٨) عبدالرزاق الحسني ــ المصدر السابق ــ الجزء الثالث ــ ص ١٩٨ ــ والجزء السادس ــ ص ١٣٦. . وانظر ايضاً :

<sup>-</sup> محمود الدرة - المصدر السابق - ص ١٩٧.

\_حسن مصطفى \_ المصدر السابق \_ الصفحات (٤٨ \_ ٥٥).

<sup>(</sup>٣٩) المركز الوطني للوثائق ــ كتاب المدعي العام للمجلس العرفي العسكُسري المرقم ١٧١ في ١٩٣٥/٩/٢٦ ــ ملفات ديوان البلاط الملكي ــ الملف د/٧/٤.

<sup>(</sup>٤٠) انظر كتاب متصرفية لواء الموصل : المرقم ١٩٣٢/٤/١٠ في ١٩٣٢/٤/١٠ والمرقم س ٨٣٩ في ١٩٣٢/٦/٢٣ وأس ٨٥٣ في ١٩٣٢/٢/٢٦ و٨٨٣ في ١٩٣٢/٧/٢ ، مسلفسات وزارة الداخلية .

ولم تبلغ تلك الادارة إلا في ٣٠/ تشرين الأول / ١٩٣٥ ، بعد عودة الاستقرار الى منطقة بارزان. غير ان عصابة خليل خوشوي ، وطوال خسة أشهر أخرى ، وبتشجيع وتحريض من أحمد البارزاني الذي كان قد عاد الى العراق بعد اعلان العفو العام ، استمرت في مهاجمة القرى وسلب المارة. وكانت السلطات الحكومية تطارد الشقاة وتصطدم معهم من حين لأخر الى ان تمكنت من قتل خليل خوشوي وآخرين معه في ١٩٣٨ آذار / ١٩٣٦. (١٠)

وعلى الرغم من ان أحمد البارزاني وأعوانه لم يحققوا مبتغاهم من حركتهم الأولى ، فان الرغبة ظلت مسيطرة على نفوسهم في الاصرار على مواصلة التصدي المسلح للادارة الحكومية واثارة عوامل النزاع والصراع مع العشائر الكردية الأخرى ، وبخاصة العشائر التي لم تتقبل دعواتهم الدينية الغريبة ولم تخضع لسطوتهم ولم ترض بأساليب تعاملهم معها. وقد كان لذلك تأثير ملموس على المنطقة فيها بعد. فبينها هرب أحمد البارزاني الى تركيا ، فان الكثيرين من أفراد العشائر المجاورة لمنطقة بارزان ممن أجبروا على الوقوف الى جانبه ، أعربوا عن رغبتهم في تسليم بارزان ممن أجبروا على الوقوف الى جانبه ، أعربوا عن رغبتهم في تسليم أنفسهم الى السلطات الحكومية ، وقد سلم بعضهم فعلا ، إلا انهم

<sup>(</sup>٤١) كتاب متصرفية لواء الموصل الى وزارة الداخلية المرقم س/٦٤٦ في ٦٤٦/٤/١٣ – الملف ٢٤٠٥م الـ/٤٣٦٨ ( ملفات وزارة الداخلية ) .

راجع أيضاً :

<sup>-</sup> عبدالرزاق الحسنى - المصدر السابق - ص ١٤٨.

<sup>-</sup> وقد قام كلحي أما الربكاني بقطع رأس خليل خوشوي من جسده ، وجلبه الى قائممقام العمادية . وكانت الخلافات شديدة ومستمرة بين الريكانيين والبارزانين. (وزارة الداخلية ـ تاريخ العائلة البارزانية ـ مأخوذ من بعض ملفات الوزارة).

في الوقت نفسه كانوا يخشون من بطش البارزاني بهم . (تا)

وهكذا يبدو واضحاً انه في الفترة من منتصف عام ١٩٣٣ حتى منتصف عام ١٩٤٣ ، استمر أحمد البارزاني وأخوانه وأعوانه باثارة المتاعب للسلطة وممارسة الضغوط على العشائر المجاورة لمنطقة بارزان ، بأساليب وأشكال متنوعة ، والتأثير على الحياة العامة للمواطنين الأكراد في المنطقة الشمالية من العراق. وقد سنحت ظروف معينة في تلك

<sup>(</sup>٤٢) نشير في أدناه الى بعض الحقائق والمعلومات عن أفراد العشائر من البارزانيين والأكراد الآخرين معاً الذين سلموا أنفسهم أو كانوا يخشون التسليم لأسباب مختلفة :

<sup>-</sup> جاء بكتاب متصرفية لواء الموصل الى وزارة الداخيلة المرقم ٤٣٥ في ١٩٣٢/٤/١٠ ان البعض كانوا ينوون الهرب وتسليم أنفسهم للسلطة إلا ان قيام أحمد البارزاني وأعوائه وأتباعه بجلب مواشيهم وأمتعتهم الى المناطق التي أعلن العصيان فيها اضطرهم للامتثال الى أوامره.

<sup>-</sup> جاء بكتاب متصرفية لسواء الموصل الى وزارة المداخلية المرقم س/ ٨٣٩ في ١٩٣٢/٦/٢٣ خبر التجاء خمسة رجال من قرية بندور وأربعة من قرية استوني مع (٢٩) امرأة وطفل.

ورد بكتاب متصرفية لمواء المموصل الى وزارة المداخلية الممرقم س/٨٥٣ في ١٩٣٧/٢/٢٦ ان مئة عائلة من قسرية مسزوري التجأت الى الحكومة. وفي ١٩٣٧/٦/٢٣ قام اثنان وثلاثون شخصاً من أهالي قرية زيتا بتسليم أنفسهم ، وان شقيقتي أحمد البارزاني من قرية كرانة طلبتا السماح لهما بالسكن في محلهما.

ـجاء بكتابي متصرفية لمواء الموصل الى وزارة المداخلية المرقمين ٤٣٥ و٨٨٣ في ٤/١٠ ، ١٩٣٢/٧/٢ ما يلي :

<sup>\*</sup> أبدى السكان رغبة شديدة في اللجوء الى الحكومة العراقية إلا انهم يخشون بطش أحمد البارزان.

<sup>\*</sup> في (١٩٣٢/٤/٩) عادت (٥٠) عائلة من سكان منطقة دولكه التي كانت قد التحقت مكرهة بأحمد البارزان.

<sup>\*</sup> مختار قرية ( بله ) يستفسر فيها إذا كانت الحكومة لا تعاقبه على التحاقمه بأحمد البارزاني فانه حاضر للعودة مع أقاربه الى قريته في أول فرصة.

الفترة ، ساعدت أحمد البارزاني على استغلالها لمصلحته. فوقعت تطورات بارزة. وكان أبرزها أحداث عام ١٩٣٣ في المنطقة القريبة من الموصل ، وقيام بكر صدقي بانقلاب عسكري في ٢٩/١٠/١٩ ، استهدف عزل العراق عن محيطه القومي الطبيعي وابعاده عن فلكه العربي التاريخي ، (كما وضحنا في الفصل الأول أعلاه).

وتدل جميع هذه الوقائع والأحداث بما لا يقبل الشك على ان اهتمام أحمد البارزاني بالقضية الكردية والمصالح الحقيقية للمواطنين الأكراد لم يصل أبداً الى مستوى ونعه بالعظمة وحبه للزعامة والانفراد بالسلطة للسيطرة على العشائر الكردية. فبقدر ما كان قاسياً عنيفاً مع هذه العشائر إذا لم تخضع له وتسير في ركابه ، فانه في الوقت نفسه كان مراوغاً مع الحكومات المتعاقبة وخنوعاً للسلطات البريطانية. وتظهر هذه الصفات والسجايا بكل وضوح في مراسلاته مع رجالال الحكومة والمسؤولين البريطانيين في العراق.

ففي رسالة بعث بها في الثامن من حزيران ١٩٣١ الى المستشار البريطاني في وزارة الداخلية عبر فيها عن سروره ، إذا وافق المستشار على الاجتماع به ، وأضاف انه أرسل استرحاماً الى نوري السعيد رئيس الوزراء مبدياً امتثاله لأوامر الحكومة. وفي الثالث من تموز كتب الى متصرف الموصل ما نصه « نطمئن سعادتكم اننا مجبون ومتفانون للحكومة ومخلصون لجلالة ملك العراق العظيم ، واني مستعد لخدمة الحكومة بمجيئي أو ارسال أحد أخواني لخدمة جلالة الملك ». وأعلن أي كتاب وجهه الى الملك فيصل الأول في ٣٠ تموز ١٩٣١ خضوعه للعرش والعمل بما تأمر به الحكومة. فاقترح متصرف الموصل تخويله صلاحية والعمل بما تأمر به الحكومة. فاقترح متصرف الموصل تخويله صلاحية الرسال بعض الهدايا ومبلغ من المال مع جواب للملك. وفي أواخر عام

۱۹۳۳ رفع عريضة الى الملك غازي بمناسبة وفاة والده أظهر فيها اخلاصه له ورجاه ان يامر له بالعودة الى بارزان. (٢٠)

وكانت سياسته هذه هي في الحقيقة لغرض كسب الوقت واستغلال الظروف وانتهاز الفرص حتى يتهيأ الظرف المناسب للتمرد، هذا الأسلوب بالاضافة الى حسابات المصلحة الذاتية هي العوامل التي دفعت بريطانيا لاحتضانه والضغط على الحكومة العراقية لتغدق عليه الأموال من وقت لآخر فظل هو وأفراد عائلته يعيشون على حساب الحكومة عن طريق الخضوع والولاء حيناً، وعن طريق التهديد والابتزاز أحياناً أخرى. فكانت الحكومة تدفع لكل منهم ديناراً ونصف الدينار شهرياً، ومع ان هذا المبلغ زيد فيها بعد، فان أخاه مصطفى البارزاني طلب من الحكومة إما ان تدفع له مبلغ مائتي دينار بشكل مقطوع أو تخصيص راتب شهري قدره (١٥ – ٢٠) ديناراً وفي أوائل عام ١٩٣٤ أوعزت بين أحمد وأخيه مصطفى البارزاني بصفة « سعاة ». وفي ١٩ / حزيران / بين أحمد وأخيه مصطفى البارزاني بصفة « سعاة ». وفي ١٠ / حزيران / باضافة شيء ما اليها بعد ان زاره أحمد البارزاني أثناء وجوده باضافة شيء ما اليها بعد ان زاره أحمد البارزاني أثناء وجوده في السليمانية. (١٠)

<sup>(</sup>٤٣) هذه المراسلات مأخوذة من ملفات وزارة الداخلية / تاريخ العائلة البارزانية / والملف / ٤٣) هذه المراسل/١٣ ، وملفات البلاط الملكي / الملف د/٧.

<sup>(</sup>٤٤) كتاب المدعي العام للمجلس العرفي العسكري المرقم ١٧١ في ١٩٣٥/٩/٢٦ / وأمين سامي الغمراوي / المصدر السابق / ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤٥) كتاب وزارة الداخلية / المكتب الخاص / رقم ح.خ ٢٨١ في ١٩٣٤/٢/٢٧ ــ ملف داخلية ٢٧/موصل/٢/ والملف /٢٥/موصل/٢١.

هكذا كان واقع الحال ، كما كان بالفعل ، في تلك الفترة ، دون زيادة أو نقصان . وتلك هي الحقائق ، كما تكشفها الوثائق الرسمية والمراسلات الشخصية ، بعيداً عن الآراء المسبقة أو الأحكام المرتجلة .

الفصل الثالث الظاهرة البارزانية



## نشوء زعامة مصطفى البارزاني :

لقد ذكرنا سابقاً ان أحمد البارزاني كان قد وصل الى رئاسة العائلة البارزانية بسبب كونه ، وحسب التقاليد القبلية العشائرية ، الأخ الأكبر في العائلة كها انه كان ، وحسب هذه التقاليد ، يمتلك السلطتين الدينية والدنيوية في منطقته وبين أتباعه . وانه استطاع بتأثير الجو العشائري المتخلف أن يستثمر لصالحه ظاهرة الطاعة المطلقة التي كان يمنحها أبناء العشائر لمرؤسيهم . (۱) إلا ان هذا الولاء المطلق الى أحمد البارزاني كان هناك ما ينغصه ويتحداه في داخل البيت البارزاني ، هذا التحدي الذي تمثل بطموحات أخوته مصطفى وصديق ومحمد بابو. لقد وضحنا في الفصل السابق جزءاً من المنافسة بين الأخوة على مركز الزعامة في الفي أوجدوها لأنفسهم باسم البارزانيين ، وكيف انهم كانوا يتخاصمون من أجل زعامة العائلة المتحكمة في شؤون البارزانيين ومصائرهم . فكل

<sup>(</sup> ۱ ) راجع وليام ايغلتن / مصدر سابق ، ص ٩٥ وكذلك / جورج حجار المسألة الكردية / دار القدس ، بيروت ١٩٧٥ / ص ٢١

واحد منهم كان يريد أن يكون سيد منطقة بارزان ، وان يصبح صاحب الكلمة النافذة وبيده زمام الأمور.

وهكذا وجدنا ان مصطفى البارزاني يتعاون مع أخوته صديق ومحمد بابو لتحجيم نفوذ أخيهم الأكبر أحمد ، وان تعاونهم هذا دفعهم الى حد الاقدام على الاغتيال منذ نهاية العشرينات. كها أن هناك من الوثائق ما تؤكد ان الصراع كان قوياً بين مصطفى وصديق فالأخير الذي كان قد تزوج من أرملة أخيه المعدوم عبدالسلام ، كان يعتقد انه يمتلك من المؤهلات ما تفوق تلك التي يمتلكها أحمد علماً بان هناك ما يؤكد انه عمل على ترويج افكار تمثل الخرافات المذهبية في سبيل تحدي سلطة أخيه الأكبر. (١) في حين ان مصطفى البارزاني كان يجد في نفسه مؤهلات أخيه الأكبر. (١) في حين ان مصطفى البارزاني كان يجد في نفسه مؤهلات من اكتساب تأييد مؤيديه. ولقد ازداد هذا الطموح بعد ان فشل التمرد من اكتساب تأييد مؤيديه. ولقد ازداد هذا الطموح بعد ان فشل التمرد الأول الذي قاده أحمد البارزاني وبعد ان اقتنع الأخير بانه استغل وأثير السباب بعبدة عن مصلحة عائلته وعشيرته. وهكذا قرر التفرغ لشؤون عائلته التي نقلت الى السليمانية في أواخر عام ١٩٣٦.

ومن ناحية أخرى فقد ثار نزاع بين مصطفى البارزاني وأخيه صديق وصل الى حد الاقتتال ، حيث تشير الوثائق الى عدة محاولات قدام بها مصطفى لقتل أخيه صديق الذي كان يسعى لاتصعاف مركزه. ٣ (وفي الحقيقة فان مصطفى البارزاني ظل متهاً بالعمل على تصفية أخيه

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب متصرفية لواء الموصل المرقم س / ١٧١ في ٣ نيسان الى وزارة الداخلية / ملفات البلاط الملكي الملف. د / ١/٧ بعنوان حركات الشيخ احمد البارزاني . وانظر ايضاً كريس كيتشارا ، مصدر سابق ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

صديق، وظلت أصابع الاتهام تتجه اليه عندما توفي في حادث سيارة غامض في بداية عام ١٩٥٩). إلا أن الفرصة الذهبية كانت من نصيب مصطفى البارزاني، الذي تمكن من استثمار الظروف الموضوعية والذاتية التي كانت تمر بها المنطقة من أجل أن يحقق ما يطمح اليه. وأهم هذه الظروف هو خلو الساحة الكردية من أية شخصية تستطيع بريطانيا أن تلجأ اليها في سبيل استخدامها كورقة ضغط تجاه المعارضة العراقية ضد الهيمنة البريطانية المطلقة. ولنرجع الى الوراء قليلالنلقي نظرة على الظروف والأوضاع التي استجدت بعد الاعلان الدولي لعصبة الأمم الخاص باستقلال العراق في عام ١٩٣٧.

بعد فشل تمرد أحمد البارزاني في حزيران عام ١٩٣٢ قامت مجموعة من الأثوريين الشوفينيين عام ١٩٣٣ ، بالتمرد مطالبين باقامة « وطن » لهم مستهدفين من ذلك تمزيق الوحدة الوطنية لصالح المستعمرين ، وحينها أقر التجنيد الالزامي وأصبح نافذ المفعول عام ١٩٣٥ ، عارضه البريطانيون وأقدموا على تأييد أعوانهم من بين صفوف الأكراد والعرب معاً عرضين إياهم على الوقوف ضد تعزيز قوات جيشنا الخاصة بالدفاع عن وطنه وشعبه وذلك بالقيام بتمردات عشائرية في بارزان وفي بعض مناطق الفرات في آن واحد ، كان القائمون بالتمرد يطالبون خلالها من ضمن ما يطالبون – بعدم تنفيذ قانون التجنيد الالزامي . (4) ومن ناحية أخرى فلقد شجعت هذه الظروف والاضطرابات بكر صدقي ليقوم بانقلابه المعروف وينصب نفسه دكتاتوراً يسعى لفرض سياسته العنصرية .

<sup>(</sup>٤) انظر عبد الرزاق الحسني/ تاريخ الوزارات / جه٣ / ص ٢٦٠ / ج ٤ / ص ١٤٥

كنتيجة طبيعية للتطورات السياسية التي مر بها العراق بعد انقلاب بكر صدقي بدأت تظهر تجمعات سياسية على الساحة العراقية ، ولم تكن المنطقة الشمالية بعيدة عن التأثر بهذه الظاهرة.

ففي أوائل عام ١٩٣٩ تجمع عدد من القوميين الأكراد الشباب في تنظيم سياسي أطلق عليه اسم (هيوا ــ الأمل) ، إلا انهم كانوا بحاجة الى «قائد » معروف في الأوساط الكردية لتنزعم هذا التجمع، فوقع اختيارهم على رفيق حلمي المعروف عنه بأنه ذو تفكير محافظ ومن أنصار التعاون مع الانكليز. (٥) وعندما فوتح بشأن تزعم هذا الحزب ، وافق مشترطاً أن يكون هو «الزعيم القائد ».

انخرط في حزب هيوا الشباب الأكراد من الطلبة والموظفين والعسكريين كما انضم اليه الأغوات من مالكي الأرض والكسبة وغيرهم. وقد أسهم الكثير من أعضاء الحزب المذكور في تحرير جريدة (كلاويژ \_ نجمة الصبح \_ ) ، التي كانت تعمل في خدمة المجهود الحربي البريطاني في العراق من خلال دعوتها لمحاربة الفاشية ودول المحور \_ المانيا ، وإيطاليا ، واليابان \_ بالاضافة الى تبشيرها بأفكار انفصالية تتناغم مع النزعة الشوفينية التي كانت تنتشر في بعض اوساط الشباب الكردي . (٢) والحقيقة فان قادة حزب هيوا كانوا يدعون الى « نأسيس « كردستان الموحدة » ولا يجدون بأساً من التعاون مع إحدى الدول الاستعمارية للتخلص من الحكم العربي » . (٧)

<sup>(</sup>٥) صالح الحيدري/ مصدر سابق / القسم الأول / ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) في هذا المجال كانت (كلاويز) تحاكي الخط الذي انتهجته جريدة والشرارة» لسان حال الحزب الشيوعي العراقي / بغداد ايار ١٩٤١ في خدمة الموقف البريطاني ، ودول الحلفاء عن طريق الدعوة لمحاربة الفاشية ودول المحور

<sup>(</sup>٧) صالح الحيدري / مصدر سابق / ص١٢، كان الانكليز يعرفون بوجود تنظيمات هيوا

وفي أيار ١٩٤١ قامت الانتفاضة العسكرية الوطنية التحررية التي قادها صلاح الدين الصباغ ورفاقه ضد البريطانيين ، إلا ان تلك الانتفاضة فشلت لأسباب وعوامل عديدة. (^) فاستغلت بريطانيا فشلها واتخذته ذريعة للقيام بما عُرف بـ « الاحتلال الثاني » ولتحكم قبضتها على جميع الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والادارية والفكرية في القطر ، وذلك عن طريق سفارتها ودوائر العلاقات العامة التابعة لها من خلال « ضباط الارتباط» البريطانيين العاملين بالمخابرات البريطانية ( الانتلجنس سرفيس ) ، وعملائها المنتشرين في أنحاء القطر كافة ( في الدوائر الرسمية والمعاهد العالية والنوادي والجمعيات ) .

كما كان البريطانيون يتجولون في المنطقة الشمالية من غير أي حائل عول دون تنفيذ مخططاتهم الشريرة ضاربين عرض الحائط التعليمات والضوابط المرعية ، حتى في الأماكن التي يمنع التجول فيها أو يحظر التقرب منها. . وكان عدد من الايرانيين على الحدود العراقية له الايرانية بعينونهم على اداء مهماتهم التجسسية وتسخير عدد ممن باعوا ذممهم للأجنبي للقيام بأعمال معادية لشعبنا ولوحدته الوطنية . . فمهمة ضابط القوة الجوية البريطانية التي كانت محصورة في نطاق شؤون القوة الجوية البريطانية وما يتعلق بها من فعاليات الطيران والهبوط هذه المهمة التقليدية تطورت لتصبح واجهة استخبارية مضادة لأمن العراق ، فأخذ ضابط الارتباط هذا يتجول في القرى ويتصل بأفراد العشائر ويقوم بتوزيع الهدايا

حتى في داخل الجيش ولكنهم اغمضوا عيونهم لانهم كانوا يعرفون كل شيء عن طريق عناصرهم في الحزب المذكور .

<sup>(</sup>٨) للمزيد من التفاصيل والمعلومات عن هذا الموضوع راجع: د. فاصل البراك، (دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة ١٩٤١) ص ١٩١٠ - ٢٧٧

والمبالغ ليكسب بعضهم لخدمة المخابرات البريطانية.

كما كان البريطانيون العاملون في شركة نفط العراق \_ في كركوك \_ يوثقون علاقاتهم بعدد من رؤساء العشائر الكردية . . إذ كان المسترجبمن ضابط ارتباط شركة النفط المذكورة يتصل شخصياً أو بالواسطة ببعض رؤساء العشائر لاغرائهم وكسبهم الى جانب المخابرات البريطانية ، فيتولى هؤلاء بث الدعاية لحساب بريطانيا عن طريق الثناء على مواقفها وسياستها. فيها كانت الأدوار والمهمات المماثلة تجري بإيقاع منظم . وكذا كان يفعل ضابط المخابرات البريطاني في الموصل والقنصل البريطاني في ديانا ، وكان لضابط المخابرات البريطانية في السليمانية المدعو شوتر علاقات وثيقة برفيق حلمي (زعيم وقائد) حزب هيوا ، بالاضافة الى علاقات بعدد من الأغوات ورؤساء العشائر الكردية . كها كان يتدخل في أمور لا تعنيه وخارجة عن نطاق وظيفته إذ كان يفرض تعيين بعض عملائه في الدوائر الرسمية ليكونوا عيوناً له يجمعون ما يريد من معلومات عملائه في الدوائر الرسمية ليكونوا عيوناً له يجمعون ما يريد من معلومات نات علاقة بالمنطقة الكردية وبرؤساء العشائر ورجال الدولة فيها .

ولما كان مصطفى البارزاني يقيم ، مع أشقائه وعوائلهم ، في السليمانية اقامة اجبارية ، وكان عمره عام ١٩٤٣ أربعين عاماً ، وحيث كان لدى المخابرات البريطانية علم بكل تفاصيل سلوكه ونفسيته وحياته والظروف المحيطة به فقد وجدته فرس الرهان الذي يمكنه القيام بتمرد في منطقة بارزان ، بعد فشل تمرد أخيه أحمد عام ١٩٣٧ ، لذا فقد مهد المستر شوتر بالتنسيق مع حزب هيوا سبل هروبه من السليمانية الى بارزان ، عبر الأراضي الايرانية ليقوم بعد ذلك بتمرد مسلح ضد

السلطات الحكومية. (١) وبعد ان التحق به عدد من الشقاة الهاربين من وجه العدالة من أمثال مامند مسيح ومحمود سعيد بروخي وآخرون أصبحوا بين أفراد بطانته ومن الأدوات الطيعة في يده.

وجرياً على نهجه المعروف في المراوغة والتحايل على السلطة أشاع مصطفى البارزاني، في أوساط أتباعه، بعد هروبه من السليمانية الى بارزان بانه ينوي العيش بهدوء واستقرار، بهدف تخدير يقظة السلطة الحاكمة من نواياه المبيتة في التمرد المسلح الذي راح يعد العدة للقيام به مستغلا ظروف الحرب العالمية الثانية وتواجد قوات الاحتلال في المنطقة الشمالية، في الوقت الذي تم فيه سحب الوحدات العسكرية الموجودة في منطقة ميركهسور مما عزز معنوياته، وأضعف معنويات العشائر الموالية للحكومة. (١٠) ثم شرع بممارسة أعماله العدوانية ضد العشائر المجاورة والسلطة الحكومية وحين اختلى بأعوانه قال لهم: «سأواظب على تنظيف المنطقة من الحكومة أو ان أقتل ويقتل معي رجالي ». (١٠) فيما كان رجال بريطانيا يتابعون باهتمام تحركاته في أوساط العشائر استعداداً للقيام بتمرده الأول في خريف ١٩٤٣(١٠)، دون اتخاذ اجراء ضده طالما ان ما سيقوم به

<sup>(</sup>٩) يوضع الدكتور مكرم الطالباني في مذكراته ، دور شوتر في تهريب مصطفى البارزاني و في تأسيس حزب هيوا و في تسخير هذا الحزب ، عن طريق علاقة شوتر برئيس الحزب رفيق حلمي لحدمة الاغراض البريطانية . علماً بان مكرم الطالباني كان آنذاك احد اعضاء حزب هيوا الرئيسين ، وانه طرد من هذا الحزب على اثر محاولته فضح العلاقة بين رفيق حلمي والبريطانيين . مذكرات د . مكرم الطالباني / مصدر سابق .

<sup>(</sup>١٠) كتاب متصرفية لواء اربيل الى وزارة الداخلية المرقم ٤٢٨ في ١٧/١٢/١٣. .

<sup>(</sup>١١) كتاب متصرفية لواء الموصل الى وزارة الداخلية المرقم ٤٣٨ في ١٩٤٣/١٢/١٨ .

<sup>(</sup>١٢) في تقرير للمستر تومسن ، القائم بالاعمال في السفارة البريطانية في بغداد ، الى المستر ايدن ـ وزير الخارجية ـ المرقم ٣٣٧ في ١٦ ايلول ١٩٤٣ جاء ما ياتي : ان الاحداث التي وقعت في السليمانية جديرة بالتسجيل ، وكان اولها فرار مصطفى شقيق احمد البارزاني

كان سيصب في مجرى المصالح البريطانية. ولرب سائل يسأل ما هي المصلحة التي كانت بريطانيا تتوخاها من تبني مصطفى البارزاني ودفعه للقيام بتمرده الأول.

لقد حاولت بريطانيا من خلال دفعها واثارتها لشخص مصطفى البارزاني أن تحقق عدة أهداف في آن واحد وسنحاول أدناه توضيح هذه الأهداف:

العدانقاضة مايس ١٩٤١ القومية التحررية والتي أظهرت مدى رفض العراقيين للهيمنة البريطانية ، ومدى العداء لهذه الهيمنة البريطانية ، ومدى العداء لهذه الهيمنة البريطانيا الى اضعاف الجيش في داخل الجيش نفسه (١٠٠٠)، عمدت بريطانيا الى اضعاف الجيش العراقي وإلاساءة الى سمعته التي كان يتمتع بها من لدن جميع أبناء شعبنا ، وارادت كذلك ان تشغل الجيش العراقي طيلة الفترة المتبقية من الحرب العالمية الثانية حتى لا يحدث من هذا الجيش ما يزعج الوجود البريطاني. وقد وجد البريطانيون آنذاك من يقف الى جانبهم ، فكان الحزب الشيوعي الى جانب بريطانيا ورجال الحكم في ضرب الحركة القومية التحررية باتهام القائمين بثورة مايس بأنهم « رتل خامس » ودعاة لدول المحور. وكذلك وقف حزب هيوا الى جانب بريطانيا من خلال تسهيل مهمة هرب

مصطفى البارزاني من السليمانية ودعمه ورفع شعار «كردستان الكبرى » لاضفاء صفة قومية على تحركه العشائري الشخصي . (١٤٠)

المناف السابق هدف اظهار الجيش العراقي بمظهر العاجز عن قمع أي تمرد مسلح يقوم به البارزاني والقضاء عليه قضاء الماثيا وذلك من خلال المداخلات المباشرة للعسكريين البريطانيين المتنفذين في وزارة الدفاع من أمثال الفريق رنتن ، المفتش العسكري الذي حل محل الفريق جورج رميلو اثر تقاعده ، فراح رنتن يفصل عشرات من كبار الضباط القوميين بذريعة اعادة تنظيم الجيش العراقي ، في نفس الوقت الذي كان هو نفسه لا يسمح ويستهين بكل الآراء التي كان قادة الجيش العراقي يطرحونها حول خطورة الأمر في كردستان العراق وتضخم اعمال الشغب البارزانية من دون اتخاذ أي اجراء لايقاف هذه الأعمال (١٠٠٠) علما أرسلت بسرعة توصية الى السفارة البريطانية في بغداد تعلمها بضرورة حث الحكومة العراقية على تحقيق تسوية سلمية وعدم اللجوء الى القوة للقضاء على البارزاني .

٣ ـ أما الهدف الثالث الذي تـوخته بـريطانيـا فيتمثل في محـاولاتها ،

<sup>(</sup>١٤) راجع ف . ديفيد اندور : شعوب الشرق الاوسط المنسية (تىرجمة مركز البحوث والمعلومات) ، من الوثائق الامريكية رقم (١) المفوضية الامريكية / بغداد / العدد ٦٧٤ في ٢٢ آذار ١٩٤٥ .

<sup>(</sup>١٥) الموسوعة العسكرية / المؤسسة العربية للدراسـات والنشر / الجـزء الاول / الطبعـة الاولى / ١٨٧٠ / بيروت ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>١٦) انظر الوثيقة : . 93 - 481 - 93 - 35012 - 483 - 93

وكذلك : . 5013 E 8045 - 35013 E 8045

وعن طريق تسهيل مهمة مصطفى البارزاني والموافقة على قيام العسكريين الأكراد من الضباط والجنود الأعضاء في حزب هيوا بالمشاركة في التمرد المسلح ومحاولة اضفاء طابع سياسي (قومي) على ذلك التمرد، كل ذلك بهدف تعميق جذور النزعات العنصرية الشوفينية لدى بعض الأكراد فيكون ذلك وسيلة ناجحة لتفتيت وحدة شعبنا الوطنية ودق اسفين في النضال المشترك للعرب والأكراد ضد المستعمرين وأعوانهم.

لأحوال تساعها مع مصطفى البارزاني ، وحتى الفترة التي شارفت الأحوال تساعها مع مصطفى البارزاني ، وحتى الفترة التي شارفت فيها الحرب العالمية على الانتهاء ، الى احتواء الأفكار والمبادىء الخارجية المناهضة والمعادية لبريطانيا ، وبالأخص الدعاية النازية التي اجتاحت المنطقة وكسبت الكثير من التأييد ما بين الأكراد قبل عام ١٩٤٤ (١٧١) ، والدعاية والنفوذ السوفييتي الذي أصبح واضحا بعد ان اجتاحت القوات السوفييتية شمال إيران وساهمت في تأسيس حزب قومي كردي وجهورية مهاباد في كردستان إيران . كل ذلك أصبح عهدد الهيمنة والنفوذ البريطانيين مما دفع برجال بريطانيا في العراق الى تبني مصطفى البارزاني ودعم مطاليبه بحجة ان ذلك من مصلحة الحقوق القومية الكرديية . وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية لصالح بريطانيا عمدت الأخيرة الى سحب

<sup>(</sup>١٧) في رسالة بعثها احد جواسيس بريطانيا في منطقة كردستان العراق الى السفارة البريطانية اكد فيها كاتبها انتشار الافكار النازية والاراء المعادية لبريطانيا واتهم بعض موظفي الحكومة بالمساهمة في ترويج مثل هذه الدعاية وطالب السفارة باتخاذ الملازم للحد من انتشار النفوذ النازي . انظر الجمهورية العراقية ـ وزارة الاعلام / المركز الوطني للوثائق / بغداد / رقم الاضبارة ٧٧ / ٣١ ، م / شؤون الاكراد .

تأييدها للبارزاني.

وأخيراً وليس آخراً فلقد كان لظهور النزعة القومية العربية المعادية للصهيونية في العراق في تلك الفترة ، ووضوح التوجه القومي العربي العراقي ، وخاصة في داخل الجيش ، ما نبه بريطانيا الى ضرورة اشغال الجيش العراقي بمسألة داخلية معقدة تبعده عن التفكير بالمسألة القومية الأكبر . (١٨)

هكذا ومن أجل تحقيق الأهداف غضت بسريطانيا السطرف عن مصطفى البارزاني وسمحت له بالهروب من منطقة اقامته الجبرية في السليمانية ، وبعد ان دفعت برئيس حزب هيوا الى ان يتصل به ويشجعه على القيام بالعملية ويطمأنه بوجود ضمانات بريطانية لمساعدته ، كما تبين في رسالتين أرسلتا للبارزاني من قبل حزب هيوا ونقلتها السفارة البريطانية الى الجهات البريطانية المختصة . (۱۱) ثم تساهلت بريطانيا مع العشائر التي وقفت الى جانب البارزاني ، وأن لم نقل انها شجعتها للتعاون معه ، بل وان بعض الكتابات تؤكد على ان رجال المخابرات البريطانيين وعملاءهم في راوندوز وديانا وشقلاوة وعقرة والعمادية وسرسنك وغيرها أعانوه للحصول على البنادق

<sup>(</sup>١٨) انظر شكوى السفير البريطاني في العراق في تقريره السنوي للخارجية البريطانية من تزايد الشعور المعادي للصهيونية في العراق ـ الوثيقة : . 5823 ـ 55013 - 7823 ـ 500 قالم

<sup>(</sup>١٩) في احدى الرسالتين طلب حزب هيوا من البارزاني ان لايتساهل في مطاليبه من الحكومة العراقية بل عليه ان يريدها وان يطالب بحقول النفط والاستقلال التام للالوية (المحافظات) الاربعة الموصل ، اربيل السليمانية وكركوك انظر الوثائق البريطانية : 29-98790 - 66 - 624 - 65 - 624 كما اخبر البارزاني في احدى هاتين الرسالتين بان يطمئن الى وجود اتصال مع البريطانيين . المصدر نفسه .

والاستيلاء على بعض المخافر. (٢٠) ووصفوا تمرده بالثورة في الوقت الذي كانت فيه السفارة البريطانية تتبع حركات البارزاني وترسل كل التفاصيل الدقيقة الى الخارجية البريطانية من دون ان ترى أي خطر مهدد لمصالحها في هذه التحركات. ولقد كان واضحاً ان مصطفى البارزاني لم يمانع ، إن لم نقل انه كان شديد التلهف للعب هذا الدور الجديد بالتعاون مع بريطانيا وبالسير وفق توصياتها. ولقد تجلى ذلك في سلسلة المراسلات التي دارت بينه وبين المسؤولين البريطانيين في العراق ، والتي سنحاول تثبيت النصوص المهمة فيها في الصفحات التالية.

<sup>(</sup>٢٠) حسن مصطفى / مصدر سابق / ص٥٦-٥٥ . وكذلك انظر برقية يعث بها كورنواليس السفير البريطاني في بغداد آنذاك الى وزارة الخارجية البريطانية ، والوثائق البريطانية ، و362-350-371 في تاريخ ١٩٤٣/١٠/٢٥ . فيها تؤكد مصادر البريطانية ، وهم الذين عينوا فيها بعد ضباط ارتباط اخرى ان بعض الضباط الاكراد في الفرقة الثانية ، وهم الذين عينوا فيها بعد ضباط ارتباط مع البارزاني ، تمردوا رافضين التحرك ضد التحرك الاولي لمصطفى البارزاني ، وان الانكليز تساعوا مع هذا التمرد ووقفوا ضد محاولات السلطات العسكرية العراقية للقادرة للقضاء عليه ومعاقبة القائمين به ، الامر الذي جعل الفرقة الثانية ، وهي الجهة القادرة على مواجهة المشاكل والتمردات في المنطقة لشمالية عاجزة عن القيام بدورها ، مما معلية السيطرة على المخافر من قبل البارزانيين . انظر مذكرات مكرم الطالباني ، مصدر سابق .

## اثر الطموح الشخصي في الدور البارزاني :

في تموز ١٩٤٣ تمكن مصطفى البارزاني ، بمساعدة وعلم رجال المخابرات البريطانية من الهروب من منطقة سكناه الاجبارية في السليمانية ، واللجوء الى المناطق الجبلية في بارزان ، لكي يعلن تمرده الجديد. وفي الحقيقة فانه لم يظهر في بداية هذا التمرد ما يدلل على كونه قد قام بسبب دافع قومي أو وطني بل على العكس من ذلك فلقد كان تمرداً ذا طبيعة (شخصية وعلية )(۱۱)، وكانت مطالب البارزاني في بداية الأمر اقتصادية وعائلية تخص البارزانيين وعوائلهم المبعدين في السليمانية أو في منطقة بارزان وحدها إلا انه وعن طريق علاقته برئيس حزب هيوا رفيق حلمي وشوتر ضابط المخابرات البريطاني في السليمانية استطاع رفيق حلمي وشوتر ضابط المخابرات البريطاني في السليمانية استطاع ان يستوعب الدور الجديد المطلوب منه فسارع الى اغتنام الفرصة ، باذلا

كل ما يتمكن في سبيل ارضاء بريطانيا. ولقد ظهر هذا الأمر بوضوح في مراسلاته العديدة مع المسؤولين البريطانيين والتي بدأت مباشرة بعد هروبه من السليمانية.

في أول رسالة عثر عليها في الوثائق المختلفة كتب مصطفى البارزاني الى مستشار وزارة الداخلية الميجر ( الرائد ) ادموندس يقول :

« المعروض لفخامتكم ان كتابكم المرسول بهذا التاريخ 1927/11/٣ وصلنا وخلينا فوق راسنا وما نرجوا الا لطفكم وما نريد إلا رضائكم. . إذا تأمرون علينا نشعل ناراً عندنا نرم أنفسنا فيه لامتثال أمر فخامتكم ومع كل حال نحن الحاضرين للخدمة بصداقة القلب واخلاص النية ولكن نحن الخائفين من قول الخائبين وفساد المفسدين المرجو من شيمتكم العادلة بعدم سماع ما يكتبون أو يقولون شفهيا استرحم من فخامتكم ان تحصل طريقاً الينا غير ما نخاف منه وتسدون طريق العصيان والنزاع لأنه ما لنا الرجاء إلا مقام فخامتكم وما في ذلك على همتكم بعزيز والأمر أمركم سيدي الأفخم . » .

المخلص الصادق للخدمة بارزاني ملا مصطفى(<sup>(۲۱)</sup>

<sup>(</sup>۲۲) ملفات وزارة الداخلية / ملف ۱۷/مل/۲۰ ، ۱۹۴۳/۹/۱۱ .

بعد تسلمه لهذه الرسالة كتب كورنواليس ، السفير البريطاني في العراق ، الى وزارة الخارجية البريطانية في ٣ تشرين الثاني ١٩٤٣ ما يأتى :

- ١ خلافاً لما كان متوقعاً في الأسبوع الماضي ، يبدى مصطفى علائم الرغبة في الاستسلام وقبول عروض الحكومة بالعفو ، والنظر في شكواه . ومع ذلك فقد طلب تأكيد مني بأن الشروط التي عرضت عليه ستنفذ فعلا .
- عد المداولة مع رئيس الوزراء والحصول على تأكيدات معينة اعتبرتها ضرورية حول معاملة بارزان في المستقبل ، وافق مضطراً على ان يكتب مستشار وزارة الداخلية الى مصطفى كتاباً كرر فيها الشروط التي عرضتها الحكومة ناصحاً إياه بقبولها.
- " \_ وكذلك حول المشاور السياسي للمنطقة الشمالية ان يبعث الى مصطفى البارزاني رسالة يخبره فيها بأنه اعتبر هذه الشروط معقولة ونصحه بقبولها (٣٠)

وبالفعل ومن أجل تطمين البارزاني ، لم يكتف المستشار السياسي بكتابة رسالة الى البارزاني ، بل ان السفير البريطاني نفسه قام بكتابة رسالة يطمأنه فيها ويطلب منه أن يمتثل لأوامره فيجيب البارزاني على هذه الرسالة برسالة مطولة يقول فيها :

« أود أن أعلمكم بتسلمي أوامركم الواردة في رسالتكم المؤرخة في ٢١ كانون أول ١٩٤٣ ومهما كانت أوامركم ، فانني سأطيعها كما يطيع الطفل أوامر أب شفيق ، ان ثقتي

۲۳ ـ الوثيقة 95 ـ F . O 371 . 35012 — E 66 — 95

بجلالتكم (كذا) كاملة ، كما ان صداقتنا للحكومة البريطانية العطوفة لا تعرف حدوداً ، أما فيما يتعلق بالمشورة الصادقة للموظفين البريطانيين ، فاننا قد تيقناها وأصغينا اليها. . وعلى أية حال فاننا نضع أوامر جلالتكم على عيوننا ورؤوسنا فخـورين ، واستناداً الى مـا نسمعه بآذاننا ، ونراه بعيوننا فان الحكومة البريطانية عادلة ورحيمة انها تدافع عن المظلومين ضد ظالميهم وتصغي الى شكاوى أولئك الـذين يعانـون من الإسـاءة وتعـين منْ لا يجدون أسباب العون في مكان آخر. . وهكذا فانني استرحم العون على عتبة بـاب جلالتكم بكـل اخلاص داعياً ان تقبلوا التماسي ، وان تعطفوا علي في حالتي السيئة فتصدروا أوامركم بإرسال الميجر ستيبنغ إلي ، نيابة عنكم ، وشخصاً آخر يمثل الحكومة العراقية ليشرفني ، أنا خادمكم المخلص ، الميجر ستيبينغ ليكون حكماً في قضيتي عملا بقوانين الحكومة البريطانية العظيمة. . فإذا كنت بموجب أحكام ذلك القانون مذنبأ فانني سأقبل بحكمه (أي بحكم الميجر ستيبينغ ) حتى وإن كـان بعقـوبـــة الاعدام. انني التمس من جلالتكم أن تصدروا تعليماتكم الى الحكومة العراقية بالعفوعني واطلاق سراح اتباعي المسجونين ، وفي مقابل ذلك فانني سأتعهد بأنـه لن يكون هنالك عصيان أو سلب في هذه المنطقة طالما أنا على قيد الحياة ». (١١)

F.O.371 - 40038 - E 234 . : الوثيقة (٢٤)

وفي ٢٤ كانون الأول كتب مصطفى البارزاني رسالة أحرى الى مستشار وزارة الداخلية ادموندس يخبره فيها بأنه قد « استلم الأوامر والارشادات التي بعثت اليه من قبل المستشار بيد محمد خالد ابن أحمد البارزاني وانه مستعد ليفعل ما يأمره به ويطلب منه ان يحصل على عفو من الحكومة العراقية ، ويؤكد ان ثقته الأساسية في الحكومة البريطانيـة وبشخصه وانه لا يثق بالحكومة العراقية. ويختتم رسالته بالتأكيد وبذلة ، على حقيقة استعداده للتعاون مع بريطانيا ولخدمتها ». (٢٠) ولعـل ما ورد في هاتين الرسالتين يكفى للدلالة على مدى خضوع البارزاني لارادة المستعمرين البريطانيين وتحركه وفق أهوائهم والسير باتجاه خدمة خططهم وتهافته على أعتابهم بشكل مهين. الأمر الأكثر دلالة هو خلو مراسلاته عن أي مطلب قومي أو وطني أو يتعدى حدود العائلة البارزانية. وهكذا ظهر جلياً ان أهمية الأمور بالنسبة للبارزاني كانت تقاس كالآتي : فاولًا وفي المقام الأول هناك الأهمية التي يضعها لنفسه ولشؤون عائلة شيوخ بارزان وفي المقام الثاني يأتي سكان منطقة بارزان وفي المقام الثالث يأتي منْ يتعاون معه من الشيوخ الأكراد وفي المقام الرابع والأخير تأتي منزلمة الأكراد. أما بالنسبة للمزارعين فانه كان يطمح أن يكون رئيسهم الذي يفرض عليهم أكبر قدر من الولاء والسلطة الفردية والعشائرية وهو بهذا النهج يبدأ من بيته فلا يتنازل عن سلطته على عائلته وعن سلطة البارزانيين على الأكراد.

لقد كان واضحاً ان مطالب مصطفى البارزاني التي أعلنها أثر تمرده المسلح في عام ١٩٤٣ كانت مطالب اقتصادية وعائلية ، تخص البارزانيين وعوائلهم المبعدين في السليمانية ومنطقة بارزان وحدها ، إلا انه أريد

<sup>(</sup>٩٥) الوثيقة : . 36 - 98790 - 36 الوثيقة

للتمرد أن يحدث صدى أكبر من حجمه الحقيقي في أوساط الحكومة العراقية ، الادارية والعسكرية معاً وذلك بهدف تعزيز مركز البارزاني من جهة ولصالح النفوذ البريطاني في البلاد من جهة أخرى وبناء على ذلك طرحت السفارة البريطانية في بغداد على حكومة نوري السعيد فكرة التفاوض مع البارزاني لتسوية النزاع.

الأمر الملفت للنظر ان نوري السعيد ، الشخص المعروف بموالاته لبريطانيا ولسياستها ، شعر في تلك الفترة بوجود دور بريطاني غامض في تحركات مصطفى البارزاني ، الأمر الذي دفعه الى اظهار شعوره هذا الى مستشار وزارة الداخلية الذي نقل هذا الشعور الى السفير الذي كتب الى وزارة الخارجية في ١٣ كانون الأول ١٩٤٣ قائلا : « يميل رئيس الوزراء الى الاعتقاد بأن هناك مؤامرة كردية كبيرة وراء كل هذا ، وقد أعرب للمستر ادموندز عن مشاعره بان الدول الثلاث الكبيرى قد تكون لديها سياسة غير معلنة فيها يتعلق بأكراد تركية وإيران والعراق . لقد كلمته بصورة جدية بأن التفكير في مثل هذه الشكوك غير الحقيقية غير صحيح ، مذكراً إياه بأن الموظفين البريطانيين يكافحون منذ حوالي عشرين عاماً لمساعدة الحكومة في تدعيم سيطرتها على المناطق الكردية . وعندما قدمت النصيحة بمنح الأكراد بعض التنازلات كان الهدف دائماً هو وعندما قدمت النصيحة بمنح الأكراد بعض التنازلات كان الهدف دائماً هو اعادة توطينهم في مواقعهم داخل العراق » . (٢٠)

كما ان السفير البريطاني وفي الرسالة نفسها يتنبأ !! بأن القوميين الأكراد سيحاولون استغلال الوضع ، ويعملون على حمل رجال العشائر على التعاون معهم سياسياً. الأمر الذي كان يحصل فعلا وبدفع بريطانيا ،

<sup>(</sup>٢٦) انظر الوثيقة : . 57823 ــ 35013 ــ (٢٦)

كما سنأتي على ذكره بعد قليل.

على كل حال وبناء على نصيحة بريطانيا ، أقدم نوري السعيد ، الذي كان آنذاك وزيراً للدفاع بالاضافة الى كونه رئيساً للوزراء على القيام بجولة في عدد من المحافظات الشمالية بعد ان قدم له نورالدين محمود مدير الحركات بوزارة الدفاع وبتوجيه من حزب «هيوا» تقريراً عن التمرد ، جاء فيه ان الحركة أوسع من ان تنتهي بترضية البارزاني . (۱۲) وكان لتحرك نوري السعيد هذا علاقة برغبة البريطانيين في إيجاد تسوية سلمية للتمرد بالتفاوض مع البارزاني لمنحه موقفاً متميزاً في أوساط الأكراد. وعلى أساس هذا التحرك الرسمي قام البارزاني بالاتصال بالسفارة البريطانية في بغداد لضمان تطبيق شروط استسلامه مقابل تأييد البريطانيين له سياسياً ليبقى سائراً تحت لوائهم . (۱۲) وقد أيدت وزارة الخارجية البريطانية اجراءات السفارة في رسالة بعثت بها الى كورنواليس سفيرها في بغداد في ٥ تشرين الثاني ١٩٤٣ جاء فيها : « انني أوافق تماماً على اجراءاتكم في محاولة التوصل الى تسوية سلمية للمشكلة التي نجمت عن عودة مصطفى الى بارزان » . (۱۲)

وكانت السلطات البريطانية تهدف من معالجة التمرد بصورة سلمية تعزيز نفوذها في العراق بين أوساط الأكراد من جهة وتسخير الطاقات وحشد امكانات العراق للمساهمة في مجهودهم الحربي ضد دول المحور من جهة أخرى ، فأصدر المستشار السياسي للقوات البريطانية في العراق

<sup>(</sup>٢٧) تؤكد بعض المصادر ان نوري السعيد ، وخلال جولته في المنطقة الشمالية كان يـواجه باوراق تحمل نفس المطالب فعلم ان هناك شيئاً منظماً فبادر الى التصرف بطريقة اخرى . انظر مذكرات مكرم الطالباني .

<sup>(</sup>۲۸) کریس کیتشارا/ مصدر سابق ، ص ۱۷۸ :

<sup>(</sup>٢٩) انظر الوثيقة البريطانية : . 93 - 489 - 35012 - 35012 - 6499 - 489

بياناً موجهاً الى الأكراد طالب فيه وقف المعارك في بارزان ، لأن هذه المعارك تضر بالمجهود الحربي « للحلفاء » ضد دول المحور ، ومقابل ذلك تتعهد الحكومة البريطانية بالنظر بعين « الانسانية » الى مطالب الأكراد بعد الحرب ومعالجة الأمور بالطرق السلمية.

هكذا أراد البريطانيون من البارزاني ان يقوم بتمرده متى شاءوا وان يوقفه متى أرادوا لكي يبقى أداة طيعة بأيديهم يستخدمونه في حركات تمردية لاحقة. وقد استجاب نوري السعيد ، عبر مداخلات السفير البريطاني كيناهان كورنواليس ورجال المخابرات البريطانية في المنطقة الشمالية لنصائح بريطانيا ، وادخل وزيراً كردياً ، هو السيد ماجد مصطفى (۳۰) ، كوزير بلا وزارة في وزارته الثامنة التي تشكلت في ٢٥ كانون الأول ١٩٤٣ ، للاستعانة به لاخماد التمرد. (۳۱)

نيابة عن نوري السعيد ، وبالتشاور مع أركان السفارة البريطانية تولى ماجد مصطفى ، مهمة تعزيز مواقع البارزاني في صفوف العشائر الكردية وفي صفوف الشباب القوميين الأكراد. وفي الواقع فان مفاوضات

<sup>(</sup>٣٠) كان ماجد مصطفى ضابطاً في الجيش العثماني ، وهو ثالث ثلاثة من الضباط الاكراد الذين التحقوا بالشيخ محمود الحفيد لمساعدته في حركاته المسلحة وقتذاك ، وخلال وجوده معه كان ماجد يلح على الشيخ محمود بالتفاهم مع البريطانيين ، الامر الذي اثار شكوك الشيخ محمود به . فاتجه ماجد الى رجال الحكم في العراق ، لكنه ادعى انه كردي قومي لاعلاقة له بالحكومة الى ان كشف عن صلته الوثيقة بالحكم من خلال تعيينه متصر فا لمتصر فية العمارة (محافظاً لمحافظة ميسان) ، وتسلياً للضغط البريطاني ادخله نوري السعيد في وزارته الثامنة كوزير بلا وزارة . وقد اثير حول شخصيته الكثير من الجدل اذا كان مكر وهاً من قبل بعض الاعضاء المتعصبين الشباب من حزب هيوا وكانوا ينظرون اليه على اساس انه وعميل مأجور للانجليز وكخائن» . كما ذكر نوري شاويس في مقابلته مع كريس كيتشارا . راجع : كريس كيتشارا / مصدر سابق / ص ١٤٠

<sup>(</sup>٣١) عبد الرزاق الحسني / مصدر سابق / الجزء السادس ، ص ١٨٥ - ١٨٦ .

الوزير ماجد مصطفى الحافلة بروح الود والالفة يضاف لها الرسائل التي أرسلت له من قبل المسؤولين البريطانيين ، غذت في نفس البارزاني نزعة الغرور وشجعته على زيادة تماديه في مطاليبه التي لم تتعد في هذه المرحلة أيضاً المطالب الشخصية.

في أوائل عام ١٩٤٤ قام ماجد مصطفى بجولة في المحافظات الشمالية بأمر من السفير البريطاني \_ كورنواليس \_ والتقى في كركوك بالمستر لاين \_ المستشار السياسي \_ وتباحث معه حول « القضية الكردية » بالشكل الذي يوفر للبارزاني فرص اللعب بها. وبتوجيه كورنواليس اتفق الطرفان \_ ماجد ولاين \_ على التحرك في أوساط رؤساء العشائر الكردية لتقديم مطالب باسم الشعب الكردي ، كما اقنع البارزاني بتثبيت هذه المطالب. ثم اجتمع ماجد مصطفى بعدد من الضباط الأكراد الأعضاء في حزب هيوا الذين سبق وان التحقوا بتمرد عام ١٩٤٣ وأقنعهم بضرورة العمل تحت إمرة البارزاني بصفة ضباط ارتباط. (٣٠) كما اتصل بعدد من زعماء العشائر خارج منطقة بارزان وحثهم على دعم البارزاني وذلك لاضفاء طابع قومى على تمرد جديد.

وهكذا وفر البريطانيون للبارزاني عبر مداخلات ماجد مصطفى ، المكانات التحرك في أوساط العشائر الكردية لاثارتها ضد السلطة وبتاريخ ١١ كانون الشاني ٢٩٤٣ كتب مصطفى البارزاني رسالة الى المستشار السياسي البريطاني في المنطقة الشمالية في كركوك يخبره فيها بأنه قد أطاع

<sup>(</sup>٣٢) عين النقيب سيد عبد الله ضابط ارتباط في ميركه سور والرائد امين الرواندوري ضابط ارتباط في راوندوز ، والنقيب مصطفى خوشناو ضابط ارتباط في بارزان ، والنقيب مير حاج احمد ضابط ارتباط في بلة ، والرائد الركن عزة عزيز ضابط ارتباط في بارزان كذلك . . راجع : حسن مصطفى : مصدر سابق / ص ٣٢ .

أوامر السفير البريطاني والتقى ماجد مصطفى ورضي بمقترحاته ، وانه لم يقم بتقديم أية مقترحات للوزير المذكور « لأننا تركنا مسألة تسوية شؤوننا ، سواء كانت بصورة مرضية أو غير مرضية الى رحمة حكومة بريطانيا والى همتكم المعروفة ، آملين ان حلاً عادلاً سوف يضمن حماية الناس الضعفاء الذين يحتمون بعدالة حكومتكم ، كما تأكد للكثيرين منا في الماضي . الشيء الوحيد الذي طلبته من الوزير هو ان يطلب منكم أن تضمنوا لنا حمايتكم » . (٣٣)

في ١٥ كانون الثاني أجاب المستشار السياسي للمنطقة الشمالية مصطفى البارزاني برسالة أخبره فيها بأنه قد حول رسالته (أي رسالة مصطفى البارزاني) الى السفير البريطاني « الذي أستطيع ان أطمئنك بأنه موافق بصورة كاملة على كل ما تقوم به » وانه (أي السفير) على اتصال مستمر مع ماجد مصطفى وينظر بعين الرضا الى المقترحات التي يقدمها هذا الأخبر.

ويؤكد في النهاية « بان السفير سيقوم بلعب دور متعاطف ومهتم في تنفيذ كل ما يقترحه الوزير العراقي . . ولهذا فاني أنصحك ان تنتظر النتيجة بثقة وصبر » . (۲۰)

وهكذا تمت (طبخة) التمرد الذي قام به البارزاني على يد ماجد مصطفى تنفيذاً لأوامر البريطانيين، فبعث البارزاني الى آمر حامية ميركه سور رسالة جاء فيها انه يعرض خضوعه للحكومة وانه «حسب أمر الوزير (ماجد مصطفى) سيقدم شخصياً للتسليم تحت ظل سمو الوصي المعظم وفخامة رئيس الوزراء نوري باشا السعيد». وفي ضوء رسالة

<sup>(</sup>٣٣) الوثيقة : . 34 - 98790 - 66 - F.O. 624 - 66

<sup>(</sup>٣٤) الوثيقة : . 33 - 98790 - 33 .

البارزاني أبرق ماجد مصطفى الى وزارة الداخلية في ٧ كانون الثاني ١٩٤٤ ، يخبرها بتسليم البارزاني وبأنه سيقدم الى بغداد لاظهار طاعته للسلطة المركزية.

بتاريخ ٢٢ شباط وصل مصطفى البارزاني الى بغداد واستقبله الوصي في اليوم التالي. وفي يوم ٢٦ شباط زار السفارة البريطانية مع عدد من الشيوخ الذين قدموا الى بغداد بموجب توصية من ماجد مصطفى. وبخصوص هذه الزيارة يكتب السفير البريطاني تقريراً يشرح فيه للخارجية البريطانية تفاصيل زيارة البارزاني للوصي وكيف انه (أي السفير) (استقبله وشجعه على ان يأمل بان الحكومة الآن ستكون مهتمة بتحسين الادارة في المناطق الشمالية). ثم يختتم رسالته بالقول « ان الشروط التي تمت بموجبها تسوية قضية البارزاني كانت بطبيعة الحال نتيجة لضعف الحكومة ». (٥٥)

في حين انه في تقرير آخر أرسله هولت الى كنج يخبره بأن السفير البريطاني استقبل البارزاني وحده في يوم ٢٦ شباط واستقبل الباقين من مرافقيه في يوم ٢٩ شباط. وإن السفير قام باعطاء البارزاني مبلغ (٢٠٠) دينار في حين انه لم يعط أي شيء للآخرين. ويؤكد هذا التقرير على ان أسلوب بريطانيا هذا في التعامل مع البارزاني منتقد من قبل جهات عراقية عديدة وحتى من قبل بجلس الأعيان. وفي نهاية هذا التقرير يقول هولت ان الوفد الكردي سيبقى في بغداد حتى يحضر ماجد مصطفى من الشمال كي يعطيهم التعليمات الأخرى كي يغادروا بعد ذلك. (٣)

<sup>(</sup>٣٥) الوثيقة البريطانية : . E1369 - E1369 الريطانية

<sup>(</sup>٣٦) الوثيقة البريطانية : . 5 - 98790 -- 66 -- 98790 الوثيقة البريطانية : . 5 -- 98790 -- 66

رسالة إلى السفير البريطاني. بعد ان يشكر السفير على كل ما فعله من أجله ويعلمه بأنه وصل الى بارزان بسلام بفضل جهوده (أي السفير) يكتب له انه يحتاج الى عون بريطاني كي يستطيع من خلاله اقناع أتباعه بالاعتماد على عطف ورعاية السفير. ثم يؤكد بأنه سيظل في انتظار المساعدة والنصح من السفير. وفي نهاية الرسالة يقول « بناءً على أوامر الميجر كنج وماجد بك قمت بارسال أخي ( مصطفى ) وابني ( محمد خالد ) الى بغداد وأعطيتهم هذه الرسالة الى سيادتكم » . (۲۷)

لم يكتف ماجد مصطفى بما قام به بل قدم الى نوري السعيد تقريراً مسهباً عن القضية الكردية في جميع مراحلها دعا فيه الحكومة « الى التروي في ادارة الأكراد في المنطقة الشمالية » وان تتجنب الحوادث التي من شأنها أن تفسح المجال أمام الطامعين ليستغلوا هذا الوضع غير الطبيعي طيلة مدة الحرب ، « وطالب بتوجيه » عناية خاصة الى مناطق كردستان العراق والمبادرة الى اصلاح ما يمكن اصلاحه قبل غيره. وقد أرفق نوري السعيد هذا التقرير في كتاب استقالة حكومته الذي رفعه الى الوصي عبدالإله في الما المام المامور في السعيد الأمور المامانية من بحث « الأمور الداخلية » (٢٠)

الأمر الملفت للنظر انه حتى التاريخ الذي قدم فيه ماجد مصطفى

<sup>(</sup>٣٧) ترجمة الرسالة في الوثيقة : . 8 - 98790 - 66 - 987. (٣٧)

<sup>(</sup>٣٨) عبد الرزاق الحسني: تاريخ الوزارات العراقية جـ ٦/ ص ٢٠٩ ، وذكر الحسني ان نوري السعيد نفسه كتب التقرير ، ولكننا نعتقد ان النقرير المذكور قد كتبه ماجد مصطفى من خلال اتصالاته بعدد من الاكراد العاملين في الحركة الكردية ، من اعضاء حزب هيوا فصاغه بالشكل الذي يتسجم مع سياسة الحكومة آنذاك ويتفق مع مصالح البريطانيين وقام نوري السعيد بعرضه على المقربين اليه في مديرية الدعاية او غيرهم لصياغته بشكله الرسمي (الحكومي) .

تقريره الذي تضمن مطالب ذات صفة قومية وقد قدمها بحجة حركة مصطفى البارزاني ، بل وحتى بعد أشهر من تقديم هذا التقرير ، لم يظهر من طرف مصطفى البارزاني ما يثبت إيمانه بأهداف قومية تهم عصوم الشعب الكردي وإن حاول التطرق اليها في جمل بسيطة ، وإنما استمر في مراسلاته الذليلة مع البريطانيين بهدف تعزيز موقفه الشخصي بتاريخ في مراسلاته الذليلة مع البريطانين بهدف تعزيز موقفه الشخصي بتاريخ فيما :

« فخامة مآب سفير الجلالة البريطانيا الأفخم أطال الله بقائكم ونرجو ان يكن النصر حليفكم دواماً وان نعيش تحت ظل امبراطورية البريطانيا العظمى بحرية وسعادة

يا سيدي أعرض لفخامتكم بأننا نفذنا أمركم المطاع حالاً وانقطعنا عن القتال مع الحكومة وتمثلت بين يديكم والملك وعدتنا الحكومة مقابل ذلك سحب الجيش من بله وميركه سور واصدار العف العام واجراء بعض الاصلاحات في كوردستان حسب المذكرة التي بعثها وزير الدولة معالي ماجد بك الذي أتى للوزارة بأمر فخامتكم لاجراء الاصلاحات ولحد الآن لم تنفذ الحكومة أي شرط من شروطها وأخذت بالتظاهر مما يستدل من ذلك عدم حسن نيتها تجاهنا ومحاولاتها العديدة في تجريدي من السلاح وسحبها ضباط الارتباط الذين أتوا لحل المشاكل التي تحدث داخل المنطقة الشمالية ومراقبة الموظفين ومنعهم من السرقة والسلب والنهب ولم يظهر الموظفين ومنعهم من السرقة والسلب والنهب ولم يظهر

منهم سوى الاخلاص الى واجباتهم للحكومة والشعب فأحدَّت بعض الأمور مجراها الطبيعي في الـوقت الذي نشأهد قيام الحكومة بتقوية الحاميتين في بله وميرك مسور ووجود اشاعات قوية بمجىء الجيش الى عقرة وراوندوز بحجة التدريب في الوقت الذي لم تبدر ظاهرة على نية الحكومة في اجراء الاصلاحات بل خلقت الحكومة ما تسميها بالجبهة المعارضة من ناس ليست غايتهم إلا الفساد والغرض الشخصى ولا يمثلون أي رأي في المملكة سوى الشغب والفساد بتدبير من رجال الحكومة الذين يودون بقاء الحالة على ما كانت عليه سابقاً مما يسبب رد فعل بين مختلف الطبقات الشمالية وعليه أرجوا من فخامتكم ان تبين لنا رأيكم السامي فيها إذا لا يوجد محذور للامبراطورية العظمي فاننا مستعدون لاثبات حقنا بأيدينا ونحن منتظرين الجواب لنتمثل أمركم والأمر أمركم سيدي انا مربوط بما تأمرون مالي أحمد سوى فخامتكم ما هو المطلوب.

المخلص الصادق لفخامتكم بارزاني ملا مصطفى(٢٠)

إن تحليلا بسيطاً وسريعاً لهذه الرسالة يمكن أن يكشف لنا جملة من الحقائق المهمة سنحاول أن ندرجها أدناه :

<sup>(</sup>٣٩) انظر نص الرسالة ، بأخطائها اللغوية في الوثيقة البريطانية - 98790 - 66 - 987 - 68 . (٣٩)

- ا \_ إن الرسالة تظهر ذلة وخضوع البارزاني الى بريطانيا والى شخص سفيرها بالذات. كما توضح ان البارزاني لم يكن يقدم على أية عملية دون استشارة أو بالأحرى أخذ الموافقة البريطانية على ذلك ، وتؤكد على ان مقاليد الأمور فيما يخص التحرك ضد السلطة المركزية كانت بيد بريطانيا وليس في يد مصطفى البارزاني.
- الى القارىء لنص الرسالة قد يندهش لخلوها من أية اشارة اللى الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ، والتي طالما تشدق مصطفى البارزاني بالحديث عنها وإنما كانت عبارة عن قائمة بالمطاليب الشخصية والعائلية الضيقة. كما انها تكشف خشية البارزاني من أي محاولة للحد من نفوذه وأعماله المسلحة.
- س إن الرسالة تكشف وبشكل لا يقبل الشك بان اليد التي كانت تحرك المشكلة وتحاول طرحها بأسلوب « قومي » هي يد ماجد مصطفى. فهو الذي كان يقدم المذكرات والمطاليب المتعلقة بكردستان وليس البارزاني محاولا اضفاء الصفة القومية على هذا التحرك العشائري الصرف. وإذا ما تذكرنا الاتهامات الصحيحة التي وجهت لماجد مصطفى عن علاقاته ببريطانيا يمكننا أن نستنتج من كان يجركه مهذا الاتجاه ولماذا.

ولأجل ان ينجز ماجد مصطفى المهمة الموكلة اليه من قبل السفارة البريطانية قام بعملية تخريب حزب هيوا وحله من خلال تأثيره على رئيس الحزب \_ رفيق حلمي \_ بعد ان ظهر ان العناصر الوطنية والقومية الكردية بدأت بالتكاثر في داخل الحزب وبدأت باثارة الأسئلة المحرجة

لقائده. ('') وهكذا أقدم ماجد مصطفى على شق الحزب عن طريق اعطائه وعداً لرفيق حلمي بتعيينه مديراً للتربية لمنطقة كردستان بما حدا بالأخير الى التصريح بان الحصول على هذا المنصب هو غاية ما تتمناه الحركة القومية الكردية ، وبالتالي فانه (يستطيع تقديم الخدمات للشعب الكردى). ('')

فحدث انشقاق بين العناصر العسكرية التي أيدت رفيق حلمي والعناصر المدنية التي رفضت التعاون مع الحكومة. ("") وهكذا نتج عن هذه الأزمة تدهور نفوذ هيوا وضعف وفسح المجال لمصطفى البارزاني. ان يبرز بصورة أكثر على الساحة الكردية. إلا انه يبدو ان مصطفى البارزاني. ورغم كل ما قدم له من تسهيلات ظل وحتى نهاية ان مصطفى البارزاني. ورغم كل ما قدم له من تسهيلات ظل وحتى نهاية عارج عن القانون. وفي نفس الوقت الذي كان يحاول أن يثبت للانكليز عارج عن القانون. وفي نفس الوقت الذي كان يحاول أن يثبت للانكليز بأنه رجلهم الأكثر جدارة بالثقة كانت المجموعات المسلحة المواليه له تقوم بأعمال السلب والنهب والاعتداء على حياة المواطنين الآمنين والرافضين بأعمال السلب والنهب والاعتداء على حياة المواطنين الآمنين والرافضين مظهراً خدماته لهم وتذمره المستمر من الحكومة العراقية.

في رسالة الى الميجر كنج بتاريخ ٢٨ نيسان ١٩٤٤ كتب مصطفى البارزاني. قائلا: « اسمحوا لنا بأن نخبركم باننا على استعداد للامتثال

<sup>(</sup>٤٠) مما يجدر ذكره هو ان ماجد مصطفى لم يكن منتسباً الى حزب هيوا وانما كانت له علاقات وثيقة برئيس الحزب ، ولذا سمح رفيق حلمي وبدفع من ماجد مصطفى والمُستر شوتر للضباط الاكراد المنتسبين الى حزب هيوا بالالتحاق بالبارزاني وطلب منهم العمل بأمره بذريعة (العمل من اجل الاكراد وكردستان)

<sup>(</sup>٤١) مذكرات مكرم الطالباني .

<sup>(</sup>٤٢) المصدر تفسه.

لأوامركم مهما كانت ، نحن أبنائكم ونناشدكم أن لا تنسونا ، الرجاء ملاحظة ان المتصرف قد صدق أقوال المفسدين ، وأخذ يظهر نوايا الحكومة السيئة تجاهنا نحن لا نستطيع أن نعيش مع مثل هذه الادارة . . . أطلب من سيادتكم مساعدتنا مع السلطات المسؤولة كي تعطينا التسهيلات الضرورية المطلوبة وإلا فنحن في حالة يرثى لها . . أرجو مساعدتي بأوامركم ونصائحكم حول كيفية التعامل مع هذه الحالة » . (")

ثم يتابع أحمد البارزاني المراسلات برسالة الى كنج أيضاً وبنفس التاريخ يقول فيها: «عندما كنت في بغداد مؤخراً طلبت من السيد ادموندز مستشار وزارة الداخلية ، ان يرسل لنا مندوباً عن الحكومة البريطانية كل شهر كي نقدم شكاوينا له مباشرة لقد انقضت ثلاثة أشهر ولم يقدم لطرفنا أي شخص باستثناء الزيارة الوحيدة التي قمتم بها بنفسكم. لذا أرجو أن تعلموا بأننا في حالة سيئة ولا نستطيع أن نتدبر أمورنا ، ونحن في انتظار أوامركم وسوف لن نقدم على فعل أي شيء بدون استشارتكم ». (11)

في ٩ آب ١٩٤٤ بعث البارزاني برسالة مباشرة الى السفير البريطاني كورنواليس حاول فيها دفع تهمة تواطئه مع عدد من ضباط الاتصال الأكراد مستغلا الفرصة كي يؤكد ولاءه لبريطانيا ويشدد على نغمة جديدة حول معاداة العرب له فيقول: «كيف يكون تخليصنا من افتراء العرب علينا. . . ما لنا أب وحماية سوى جلال بريطانيا العظمى اننا لمستعدين لبذل جهدنا وفداء روحنا في خدمتها . . . وما لنا الأمانية إلا بشرفكم . . . قدمت عتابي من افتراء العرب علينا ونصب فخهم لنا

<sup>(</sup>٤٣) ترجمة الرسالة بالانكليزية في الوثيقة : . 22 - 98790 - 66 - 98790 (٤٣)

<sup>(</sup>٤٤) ترجمة الرسالة بالانكليزية في الوثيقة : . 23 - 98790 - 66 - 98790 (٤٤)

في خدمتكم جئت مسترحماً في بابكم العادلة تقبلوا منا الرجاء هذا فاني عارف لا عيش ولا حياة ولا بقاء لنا إلا بلطفكم فلذا استرحم جلالة بريطانيا العظمى وهمة فخامتكم أن تخلينا تحت نظركم وتدخلنا في حفظكم ونعيش بحمايتكم . . . اني ولدكم وفخامتكم أب لنا » . (٥٠)

بحلول فصل الشتاء وكنتيجة لعدم اتخاذ الاجراءات الرادعة ضده وتساهل المسؤولين البريطانيين معه ، بدأت تصرفات مصطفى البارزاني . تأخذ شكل التحدي الواضح للسلطة والعمل على فرض هيمنته المطلقة على المنطقة الشمالية . وهكذا فانه اعتبر كل ما ترسله الحكومة من أرزاق ومخصصات من ملابس وخيم وأغذية الى فقراء المنطقة المشالية هي مواد له فقام بمهاجمة القوافل الحكومية ونهب هذه المواد وسلبها . من ناحية أخرى فانه عمد على مهاجمة مخافر الشرطة في المناطق النائية متها إياها بالعمل على حرمانه من الأرزاق . وفي محاولة لاعطاء البارزاني أهمية أكبر في المنطقة نصحت الحكومة البريطانية ووافقت الحكومة العراقية على اعتماد نصحت الحكومة البريطانية ووافقت الحكومة العراقية على اعتماد المارزاني وأعوانه كوسطاء في نقل ما يرسل من مواد الى المناطق الكردية المختلفة . إلا ان كل الوثائق الحكومية لتلك الفترة تشير الى ان البارزاني استولى على كل هذه المواد وتصرف بها بنفسه ولحساب عشيرته .

إن ما قام به المدعو اولو بن سعيد الريزاني أحد أعوان مصطفى البارزاني. وصهر أحمد البارزاني هو خير دليل على هذه الأعمال. فلقد تمكن من جمع ثروة طائلة نتيجة لسلبه المستمر لكل المواد العينية المخصصة لقرية ريزان التي يتواجد فيها. حتى بلغت فيه الوقاحة الى حد ان تجرأ على سرقة أبواب وشبابيك داري مدير الناحية وكاتبها مستخدماً

<sup>(</sup>٤٥) صورة الرسالة باللغة العزبية في الوثيقة : . 13 - 98790 - 66 - 624 - 66

إياها في إنشاء دار له في قرية ريزان ، وعندما طالب متصرف لواء أربيل مصطفى البارزاني تسليمه اولو سعيد وارجاع المواد المسروقة رفض البارزاني فعل ذلك . (١٠)

من ناحية أخرى بدأ البارزاني وبالاتفاق مع أخيه أحمد البارزاني ملة اغتيالات للشيوخ الأكراد الذين كانوا يعارضون تضخم نفوذهم. وهكذا تم في تلك الفترة قتل الملا يونس من أهالي قرية شنيكل والملا ياسين علي من قرية بتلي والملا جسيم بن الملا سليم المذي سبق لهم ان استنكروا الفتاوى الغريبة التي أصدرها أحمد البارزاني. وجرت محاولتان لاغتيال أسعد اغاستيتنه إلا انه نجا من الموت بأعجوبة ، وتم قتل عبدالرحمن أغا رئيس قرية اركوش وقتل قاتليه للتخلص من أدوات الجريمة . (٧٠)

ومن أجل تعزيز نفوذه بصورة أكبر ما بين العشائر الكردية قام مصطفى البارزاني. بجولات عديدة الى المناطق الكردية المختلفة في بداية عام ١٩٤٥ لغرض جمع الموالين له. (١٠٠٠) وعلى السرغم من ان الادارة البريطانية كانت تراقب وعن كثب هذه الجولات وهذه الاستفزازات للأمن ، إلا انها استمرت في سياسة مهادنة البارزاني وفي ارسال المبعوثين البريطانيين لمقابلته ، وفي نفس الوقت الذي كانت تمنع فيه اتخاذ أي اجراء ضده من قبل الحكومة العراقية. وكان السفير البريطاني يؤكد للحكومة العراقية بان الجيش البريطاني لن يساعد في أية عملية عسكرية ضد

<sup>(</sup>٤٦) انظر تفاصيل هذه الاعمال في تقرير متصرفية لواء اربيل الى وزارة الداخلية رقم ٢٩١ في ، ١٩٤٥/٧/٣١ ، ملفات وزارة الداخلية ٢٥ / م ل / ٢٤

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه ، وكذلك حسن مصطفى ، مصدر سابق ، ص ٦٤ ـ ٧٦ حول تفاصيل اكثر لهذه الاعمال .

<sup>(</sup>٤٨) حسن مصطفى / المصدر نفسه .

مصطفى البارزاني. بحجة ان الحرب لم تنته بعد ، مهدداً إياها بان عدم الانصياع لنصيحته هذه (أي نصيحة السفير) سوف يؤثر على أي طلب للمعونة من بريطانيا في المستقبل. الأمر الأكثر دلالة في هذا التقرير هو خبر اقالة وزير الدفاع آنذاك ، تحسين علي ، الذي نقل من وزارة الدفاع وبعد ذلك أخرج من الوزارة كلية بسبب معارضته الشديدة لسياسة بريطانيا تجاه هذه المشكلة. وخبر تدخل السفير والغاء قرار لوزير الداخلية بوضع بعض الوحدات العسكرية في حالة الانذار. علماً بان التقرير يؤكد على ان الجو العام في الوزارة كان ضد سياسة بريطانيا هذه. (١٠)

ولما كانت الوزارة غير قادرة على اتخاذ قراراتها بحرية ، وخاصة في مثل هذه المسألة وبعد اقالة تحسين على ، فان الحبل قد ترك لمصطفى البارزاني. على غاربه كي يفعل ما يشاء في المنطقة الشمالية ، وهكذا نجده في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ١٩٤٤ يلجأ الى أسلوب طلب المساعدات والمعونة المادية من الحكومة بلهجة الشقي المتمرد. ومقارنة بسيطة بين الرسائل التي كان يوجهها للحكومة العراقية وتلك كان يوجهها للمسؤولين البريطانيين يمكن أن تعطينا مؤشرات اضافية عن مصطفى البارزاني.

في ١٧ تشرين الأول / ١٩٤٤ أرسل البارزاني رسالة الى السفير البريطاني يشكره فيها على ارسال طبيب وأدوية ويخبره بتذمره من حكومة بغداد ، ثم يختم رسالته بالقول « نعرض لفخامتكم باننا لا نريد إلا ان يشملنا عطفكم بما هو ضروري لنا ولشعبنا ونحن مطيعون الى ما ترونه مناسباً برأيكم السديد ودمتم » . (٥٠) ثم يقول في رسالة أخرى

<sup>(</sup>٤٩) انظر: تقرير السفير الى الخارجية البريطانية في ١٩٤٤/٩/٢٨ في الوثيقة : — 400031 F.O. 371 .

<sup>(</sup>٥٠) انظر : النص العربي في الوثيقة : . 13 - 12 - 98790 - 66 - 624 - 66 - 98790 - 12

يرسلها في التاريخ نفسه يرفعها للسفير ويرفق معها جملة مطاليب بعث بها الى وزارة الداخلية انه يرفع طلباته التي « نرجو فخامتكم عطفه النظر فيها والأمر للتأكيد على تنفيذها من قبل السلطات العراقية وعند عدم امكان تطبيقها من قبل الحكومة العراقية نرجو ان يشملنا عطفكم للتوسط عند المقامات المختصة في حكومة جلالة امبراطور جلالة بريطانيا العظمى لمساعدتنا وتسليفنا هذه الأشياء من قبلكم رأفة بحال هذه المنطقة المحرومة من كل شيء منذ تأسيس الحكومات العراقية » . (٥٠)

في حين انه يبدأ رسالته الى وزير الداخلية بالقول « بعد الاحترام أعرض لمعاليكم معروضاتنا المدونة أدناه نرجو النظر فيها واعطاء الأمر الى الجهات المختصة للاجابة عليها وتجعلونا شاكرين فضلكم » ، وبعد ان يقدم مطالبه ينهي الرسالة بدون ان تتضمن أي من كلمات الولاء التي اعتاد أن يضمنها رسائله الى المسؤولين البريطانيين. (٥٠) ويؤكد هذا الاتجاه أحمد البارزاني الذي يكتب في ٢٦ تشرين الثاني ١٩٤٤ رسالة الى السفير البريطاني يطمئنه في بدايتها على انه لا يزال مؤتمراً بأوامر السفير وبأنه أطاع أوامره ، ويخبره بان الحكومة تضيق الخناق عليه وعلى المتعاونين معه وخاصة ضباط الاتصال الأكراد الذين التحقوا بالبارزانيين ويهدد الحكومة من خلاله بانها إذا استمرت في سياستها فانه لن يسكت ، عمل يظلب في نهاية الرسالة موافقة السفير على القيام بما يسميه أعمال لماية مصالحهم ضد الحكومة ويختمها بالقول بأن الأمور تعتمد على أوامر

<sup>(</sup>١٥) انظر : النسخة الاصلية من الوثيقة : .9-98790 - 66 - 624 - 66

<sup>(</sup>٥٢) انظر: النسخة الأصلية في الوثيقة: 11-10/624/66/98790 تؤكد بعض المصادر ان هذه المذكرة والتي تضمنت بعض المطالب الخاصة ببناء المدارس والمستشفيات وبعض المشؤون الكردية العامة قد كُتبت من قبل أحد الضباط الملتحقين به وهو الرائد الركن عزت عزيز: أنظر حسن مصطفى / مصدر سابق ، ص ٦٥.

السفير التي كان هو في انتظارها. (٥٠) في هذه المرحلة يتدخل اثنان من الضباط الأكراد في الجيش العراقي والذين تم تعيينهم من قبل ماجد مصطفى كضباط اتصال مع مصطفى البارزاني. ، ( والـذين لجـأوا الى حماية مصطفى البارزان. خشية معاقبة السلطات العسكرية لهما لعدم امتثالهما للأوامر العسكرية )(١٠) الى جانب مصطفى البارزاني. ويرسلان رسائل الى العقيد ليون ، الضابط السياسي للمنطقة الشمالية لعل من المفيد ذكر بعض ما جاء فيها. في الرسالة الأولى الموجهة من قبل مصطفى خوشناو الى ليون يقول فيها «سيدى لقد قضيت معك ليلة واحدة طيلة حياتي وذلك في عام ١٩٤٢ بعد الفتنة ولقد تعلمنا الآن كيف نضحي بأنفسنا من أجل أمتنا لكي نخلص أنفسنا من الناس والادارة غير العادلين ، وأنت تعرف أية حكومة أعنى . الى جانب ذلك فانهم بدأوا بحبسنا وأنهوا خدماتنا ووجهوا تهماً أخرى لا تعجبكم ، وأنا أستطيع ان أقول بأنهم فعلوا ذلك لكى تغضبوا أنتم علينا أيضاً وفي الحقيقة فانهم في الوقت الحاضر قد تغلبوا علينا لأنهم يمتلكون القوة وجيشهم الخاص الخ. أنا لا أريد ان أبرىء نفسي من التهم الموجهة ضدي إلا انه كما تعلم أنت بانني ومجتوعة من أخوق الضباط كنا قد عينا كضباط ارتباط مع الجنرال مصطفى ضد رغبة العرب الذين يحتمون بكم . . . ولقد عين ماجد بك لحل المشكلة وكان هو الذي عيننا كضباط ارتباط بموجب خطة أنتم تعرفونها جيداً. . . لقد كتبت رسالة الى الرائد كينج بانني سأذهب

<sup>(</sup>٥٣) انظر النسخة الأصلية في الوثيقة : F.O. 624/66/98790/51.

<sup>(</sup>٥٤) لقد أثار السلطات العراقية العراقية قيام عدد من الضباط بجولات داخل العراق وخارجه دون علم قياداتهم العليا واخبارها مما حدا بالقيادة العسكرية العراقية الى دعوتهم وانهاء تنسيبهم كضباط ارتباط.

الى محلي في بتواته وأخبره بان يعمل كل الترتيبات كي لا تتبعني القوات الحكومية لأنني لا أريد أن أفعل أي شيء ضد سياستكم . . . أنا مستعد لمهاجمة العرب بمساعدة بعض الشباب الأكراد كي نحافظ على شرفنا نحن على حق ونريد الحق لأن العرب هم خونة ونحن لا نريدهم . أنا والأمة الكردية في الجبال نسألكم النصيحة ونحن على استعداد الى الأبد لخدمة الديمقراطية .

## مصطفی خوشناو ه (۰۰۰)

أما رسالة عزت عبد العزيز والتي كانت أقصر فانها كانت تدور حول نفس النقاط المتعلقة بعرض الولاء وطلب المعونة واظهار شوفينية معادية للعرب فهو يقول في رسالته:

« لقد كتبت لكم رسالتين ولا أعلم إن كنتم تسلمتموها أم لا . لقد أخبرتكم في وقت سابق بان الحكومة سوف لن تقبل استقالتي وبعد وقت قصير أمرت باعتقالي . . . ان الحكومة تعمل جاهدة كي تعيدنا جميعاً الى محلاتنا السابقة (الوحدات السابقة في الجيش) ، وبما اننا لا نثق بالحكومة فان ذلك أمر مستحيل نحن دائماً نأمل حمايتكم لنا في الأفعال السيئة للحكومة وبما اننا دائماً مطاردين من قبلهم وبسبب هذه الحالة فانه من المستحيل لنا ان نكون على علاقة جيدة مع الحكومة وان المسؤولية تقع عليها . يجب علينا أن نخدم أمتنا ولكن إذا كان ذلك هو ليس من مصلحتكم فاننا نطلب نصيحتكم ونحن مستعدون لملعيش في أي مكان تختاروه لنا خارج العراق . نحن مستعدون لمقاومة هذه الحكومة إلا اننا لا نريد أن نجلب لكم أية مشاكل نرجو منكم ان ترونا

<sup>(</sup>٥٥) ترجمة نص الرسالة في الوثيقة البريطانية المرفوعة الى السفارة البريطانية في بغداد من قبل العقيد ليون ، المرقمة : F.O. 624/66/98790 .

الطريق الأصح كي نسير عليه ونبتعد عن الطريق الخاطيء. نأمل في استلام أوامركم ونصائحكم انقذونا باسم الديمقراطية. عزت عبدالعزيز ""

وفي الحقيقة فان محاولة قلب المطالبة بالحقوق القدومية الكردية الى مشكلة عنصرية بين العرب والأكراد بدأت تتوضح أكثر في تلك الفترة حتى نجد مصطفى البارزاني. يكتب الى إحدى الشخصيات الكردية قادر اغا شوش من أهالي عقرة يستحثه للتعاون معه ضد الحكومة العراقية ما يلى:

« أخبرني جميع الأكراد ان الحكومة العربية قد عادت معنا وباشرت بالعداوة واننا مستعدين للدفاع معها بعون الله تعالى وكلكم عارف بعداوتها معنا ولذا اني داعي لجميع الأكراد أن يقومون ويدافعون أعدائهم ويحافظون على شرفهم ويدعون بحقهم ويختارون الموت بالعز على الحياة بالذل ويا عزيزي يكون معلومكم ان القضية هذا إذا بداخل القضية حكومة بريطانيا العظمى ونحن جميعاً نسلم روحنا ومالنا بيدها وإذا كانت القضية مع العرب فعار على الأكراد جميعاً أن يمدون عنق العبودية لحكومة العرب بناء عليه أريد من جانبكم أن تواجه مع مشاور السياسي سعادة العرب بناء عليه أريد من جانبكم أن تواجه مع مشاور السياسي سعادة

<sup>(</sup>٥٦) المصدر نفسه. في الحقيقة فان ضباط الارتباط الذين التحقوا بمصطفى البارزاني وخاصة مصطفى خوشناو ، اكتشفوا بعد فترة حقيقة نوايا مصطفى البارزاني وحقيقة نوايا الانكليز تجاههم ، بعد ان قاموا بزيارة الى المنطقة الكردية في مهاباد لنقل صورة عن الموضع الى البارزاني التي نقلت بعد ذلك الى بريطانيا. وفي نهاية الأمر حاول البارزاني اغتيال مصطفى خوشناو الذي احتمى بأحمد البارزاني ، ثم سلم نفسه للحكومة العراقية التي أقدمت على اعدامه وزملائه ناكئة الوعد الذي أعطاه عبدالإله ( الموصي على العرش ) لهم بالأمان إذا ما سلموا أنفسهم. أنظر مذكرات مكرم الطالباني التي ينقل فيها مذكرات مصطفى خوشناو في السجن.

كرنل ميد وتعرض له ذلك لتأخذ منه جوابي وإذا اتهمنا العرب بقضية فوالله وبالله وتالله هي كذب صريح ما لنا أحد سوى لطف بريطانيا العظمى وعدالتها المشهورة ونسترحم من جلالتها ان ينظرون علينا بعين الأب على الولد والمصلحة والرأي والتدبير منوط برأياها فهذا لب قلبي وعليكم البيان.

المخلص بارزاني ملا مصطفى »(٥٠)

شهدت بداية عام ١٩٤٥ تحولا في الموقف البريطاني من مصطفى البارزاني. وأعوانه ، حيث بدأ المسؤولون البريطانيون يقابلون طلباته ومراسلاته بنوع من عدم الاهتمام وخاصة بالنسبة للسفير البريطاني. ويمكن تفسير هذا الموقف الجديد بسببين الأول هو ان بريطانيا قد تيقنت من ان الحرب العالمية الثانية قد شارفت على الانتهاء لصالحها وانها قد تمكنت من اجراء التعديلات والتغييرات المطلوبة في الجيش العراقي وانها وفرت للصهاينة مستلزمات اغتصاب فنسطين بدون أية مقاومة تذكر ولذلك فانها لم تعد بحاجة الى وجود مصطفى البارزاني. أما السبب الثاني فمفاده ان بريطانيا كانت قلقة من تعاظم النفوذ السوفيتي في منطقة كردستان إيران بالذات ومن المحاولات التي نتج عنها قيام جمهورية مهاباد الكردية بدعم من الجيش السوفيتي ، ولذلك فانها أرلدت ان تلغم هذه المحاولات بدس مصطفى البارزاني. وأعوانه في داخلها ، وهكذا أوعزت الدي تبرأس حكومة مهاباد الكردستاني في إيران والشخص الذي ترأس حكومة مهاباد الكردستاني في إيران والشخص الذي ترأس حكومة مهاباد الموفيت. وبالفعل أقدم البارزاني على ارسال اثنين من ضباط ومع السوفيت. وبالفعل أقدم البارزاني على ارسال اثنين من ضباط

<sup>(</sup>٥٧) ملفات وزارة الداخلية / رقم الأضبارة /٥٠/مل/٢٤/م حركات بارزان لسنة ١٩٤٥

الاتصال الأكراد مصطفى خوشناو ومير حاج الى مهاباد والاتصال بالسوفييت والتفاهم معها حول خطة عمل مشتركة. كما رافق الوفد عدد آخر من أعوان البارزاني الذي زودهما برسالة الى السوفييت أظهر لهم فيها يأسه من البريطانيين واستعداده للتعاون معهم إن مدوا له يد المساعدة. (٩٠) إلا ان المسؤولين السوفييت ظلوا مرتابين من علاقات البارزاني ورفضوا التعاون معه متهمين إياه بالعمالة البريطانية وحينها وصل مصطفى خوشناو ومير حاج أحمد الى مهاباد أخذا يبثان الدعاية لمصطفى البارزاني ويتصلان بالسوفييت ، فيها كانا يرسلان التعليمات والتوجيهات التي يحصلان عليها من مهاباد الى البارزاني. وكانت تلك التعليمات والتوجيهات والتوجيهات والتوجيهات والتوجيهات معلى ضرورة تقوية علاقاته بالعشائر الكردية في العراق وتعزيز مركزه بينها. وفي ضوء ذلك قام البارزاني بجولات في منطقة بالك وراوندوز وبرادوست ولولان ورست ووصل الى رايات شرقاً ، كها زار مناطق العمادية وسرسنك وبامرني وقابل رؤساء العشائر فيها ثم عاد مناطق العمادية وخانقين ، إلا انه لم يبتعد عن منطقة بارزان . ده)

وكدليل واضح على انتفاء الجاجة البريطانية الى مصطفى البارزاني هو الرسالة التي وجهها اليه السفير البريطاني في العراق كورنواليس قبيل

<sup>(</sup>٥٨) أنظر لوقازودو / مصدر سابق / ص ٦٦ ، وكذلك رسالة البارزاني الى كورنواليس ، الوثيقة البريطانية : F.O.371,40039.

<sup>(</sup>٥٩) من تقرير حول الحركة البارزانية وضعته قيادة الحزب الشيوعي العراقي عام ١٩٤٧ استناداً الى معلومات وتقارير كتبها شيوعيون أكراد، في منظمات الفرع الكردي للحزب المذكور، كان من بينها وأهمها التقرير الذي كتبه مصطفى خوشناو وسلمه الى السيد مكرم الطالباني يوم كان محامياً في كركوك فترجمه الى اللغة العربية وأرسله الى قيادة الحزب الشيوعي.

مغادرته بغداد لانتهاء عمله سفيراً لبلاده في ٢٠ آذار ١٩٤٥(١٠)، والتي تضمنت نصائح وتعليمات حول الكيفية التي يجب ان يتصرف مها جاء فيها:

« انني مغادر العراق ويؤسفني ان لا أكون قادراً على توديعك شخصياً ولكنني ارسل اليك هذه الرسالة بدلا من ذلك . . انني كما تعلم قد اعرت قضاياكم اهتماماً كبيراً منذ مدة طويلة ، ولا تزال لديكم صعوبات . . وتستطيع ان تكون مسروراً لأن مشاكلكم الآن هي أقرب الى الحل من أي وقت مضى . ان الحكومة العراقية كما تعلم تقدم للبرلمان مشروع قانون للعفو عنكم . . . ان أصدقاءك من بريطانيين وعراقيين يحاولون دائماً أن يساعدوكم لكنك يجب ان تدرك ان الخطوة الأولى يجب ان تصدر عنك . . . وان تدرك الآن ان عليك ان تعيش أنت وشعبك مسالمين كمزارعين فعالين ومواطنين صالحين . . ان نصيحتي الأخيرة لك هي انك يجب أن تدرك ان أيام الاضطرابات قد مضت ، ان لك ولشعبك الكثير من الأصدقاء ولكن لن يساعدوكم إلا بالطرق السلمية ، وإذا كنتم مسالمين . ويجب أن تعلم ان هناك كثيراً من المشاكل في العالم في هذه الأيام ، واننا لا نزال في حرب ضد عدوين شريرين ومصممين ونريد ان نسخر جميع طاقاتنا لذلك ان الذين يساعدوننا في هذا العمل هم أصدقائنا والذين يعرقلون عملنا هم أعدائنا وأتمني أن تحاول دائماً أن تكون

<sup>(</sup>٦٠) في نيسان ١٩٤٥ استبدل السفير البريطاني كورنواليس بآخر هو ستونوهير بيرد وقد ترك ذلك انطباعاً في أوربا عن نهاية العلاقات الجيدة والخاصة بين البارزاني والبريطانيين ولكن السفير البريطاني الجديد أكد على ان ، موقف بريطانيا هو ذاته وانه سيستمر عليه وبالمقابل كان البارزاني يقيم علاقات شخصية حميمة مع الممثلين البريطانيين ويعتمد على مساعداتهم.

كريس كيشارا: مصدر سابق / ١٩٢ و١٩٣ و١٩٨.

في عداد أصدقائنا ». (١١)

وقدم الكابتن جاكسون - نائب معاون المشاور السياسي في أربيل - تقريراً مؤرخاً في ١٩ تموز ١٩٤٥ حول أوضاع بعض المناطق الكردية التي لها علاقة بمنطقة بارزان وتحركات الأغوات من رؤساء عدد من القرى الكردية فقدم اقتراحاً حول الاهتمام بزراعة التفاح في قرية (رست) واستخدام يهود من فلسطين لتطوير هذه الزراعة ، بهدف إيجاد قاعدة اجتماعية وسياسية للصهاينة في تلك المنطقة . وقال جاكسون في تقريره ان قرية (رست من أجمل القرى وتحوي مئة بيت تقع على سفع أعلى جبل في العراق ، وان هذه القرية بأراضيها الشاسعة وبساتينها العديدة مملوكة بالتساوي من قبل مير صادق ومير قادر من عشيرة بالك ويوجد حوالي ٣٠ عائلة يهودية في القرية يكسبون معيشتهم بحياكة المنسوجات . . ان الفقر والشقاء اللذين يسودان على سكان القرية يتعارضان تعارضاً شديداً مع جمال القرية الرائع وخصوبة أرضها المشهورة بغواكهها ولكن الشائع عن الأخوين بانها جشعين وظالمين للغاية .

إن لـ ( رست ) مستقبلا عظيماً وتوافرت فيها وسائط النقل فالماء غزير وفواكهها مشهورة بحق ، فالتفاح على سبيل المثال لا يقل حجماً وطعماً عن تفاح كاليفورنيا ، ولكن ليس لهذه الفواكه ، في الوقت الحالي أية قيمة اقتصادية ولكن لو توفرت في المنطقة وسائل تجارية صحيحة أو قليل من يهود فلسطين لتطورت الى مركز كبير لصناعة الفاكهة ). (١٦) إلا ان مصطفى البارزاني ورفضه تفهم التوجه البريطاني الجديد هذا جعله يعتقد ان ولاءه وخضوعه الى بريطانيا سيدفعها الى حمايته ودعمه في كافة

<sup>(</sup>٦١) وثيقة الخارجية البريطانية : F.O. 371/45340/E 2199 .

<sup>(</sup>٦٢) نص التقرير مع المذكرة رقم ٣٠٧/ ملفات وزارة الداخلية الملف ٢٥/مل/٢٤.

الظروف غير مستوعب حقيقة ان سياسة بريطانيا تجري وفقاً لمصالحها وليس الى اعتبار آخر وهكذا استمر البارزاني في تحديه للسلطة المركزية بل انه واستناداً الى مراسلاته المستمرة مع الضباط السياسيين للمنطقة الشمالية الذين لم يقطعوا الصلة به (۱۰۰)، أخذ يكثر من مطالبه ويضعها شرطاً لوقفه الهجمات على المخافر الحكومية والعشائر الرافضة لتوسع نفوذه وسلب الأرزاق التي ترسل للمنطقة الشمالية.

وهكذا بدأت القوات العراقية مستعد لشن هجوم واسع

<sup>(</sup>٦٣) من الكتاب السري الذي بعث به متصرف لواء أربيل الى وزارة الداخلية رقم ٢٩١ في ١٩٤٥/٧/٣١.

وقد أكد الكولونيل آر. ميد المشاور السياسي للمنطقة الشمالية في تقرير برقم ١٥/١٥ في ٢٩ مرد ٢٥ عوز/١٩٥ جاء فيه :

إنه التقى بمصطفى البارزاني ، لأول مرة في أوائل مايس ١٩٤٥ ومن ثم في ٢٠ مايس وكانت أكثر الطلبات التي تقدم بها بعيدة عن المنطق السليم أبرزها طلب سلفة نقدية أو هبة تعادلة مئة الف دينار ، وكان موقف الحكومة من طلبه هذا انها على استعداد لتلبية طلبه بمساعدته في الحصول على الثيران وآلات الحرث والبذور ليقوم البارزائيون بزراعة أرضهم.

وفي ٢٣/ تمور/ ٢٩٤٥ التقى الكولونيل ميد بالبارزاني مرة أخرى في ميركه سور وكتب يقول :

إن صادق ابن أخ مصطفى البارزاني ، أفاد ان أحد أتباعه قد اختطف وقتل حوالي عشرة أشخاص من أتباع أسعد آغا ، عندما كان في طريقه لشراء الحنطة وأثناء تبادل اطلاق النار جرح عبدالرحمن شيروكيه وأخذ من قبل أصحابه الى المخيم ، فقام عمد من رجال البارزاني بقتل الجريع بصورة فظيعة عندما كان على فراشه في المخيم ، وادعى البارزاني ان لا علاقة له بهذه الجريمة وعرض على ميد ان يقيم معه في الموصل أو في السفارة البريطانية ، وفي تلك الأثناء قدم البارزاني الى الكولونيل ميد عرماً سفاحاً كان قد حكم عليه بالاعدام غياباً منذ ثلاث عشرة سنة وطلب منه استخدام هذا المجرم لدى نائب معاون المشاور السياسي في أربيل الكابتن جاكسون . . وفي ختام تقريره قال الكولونيل ميد : ان مصطفى البارزاني رجل شاطر وماكر ولا شك في انه عجب للانكليز .

على مصطفى البارزاني وأعوانه. وعلى الرغم من انه حاول اتباع سياسة المراوغة مظهراً للحكومة بأنه ليست لديه غاية سيئة في تحركاته في المنطقة ويحلف بأغلظ الايمان بان نيته حسنة ويتمنى ان تصدر الحكومة عفوها عنه وعن جماعته (۱۲)، فانه كان في نفس الوقت يعد العدة للاستيلاء على المخافر الحكومية ونهبها. وفي الثامن من آب ١٩٤٥ قام هو وعدداً من أعوانه العصاة بالاستيلاء على مخفر ميركه سور، الأمر الذي دفع السلطات الحكومية لاتخاذ الاجراءات الرادعة ضده، فأعلنت الأحكام العرفية في اليوم نفسه في قضاء راوندوز والمناطق المجاورة وصدرت الأحكام بالاحدام على مصطفى البارزاني وأحيه أحمد وآخرين. (١٠)

## بیان

إن الشعب العراقي مطلع ولا شك على الأعمال الاجرامية التي كان قد قام بها الملا مصطفى البارزاني والتي كبدت البلاد أضراراً مادية ومعنوية رغم ذلك فان الحكومة كانت قد رأت ان تسلك سلوك اللين لا الشدة للبرهنة على حسن نيتها فقامت باصدار التشريع الملازم لعفوه وعفو أتباعه عن الجرائم التي ارتكبوها كها انها قامت بابداء المساعدات المادية الوفيرة لترفيه حال السكان في المنطقة المذكورة وقامت أيضاً بالأعمال العمرائية التي تؤول الى فائدة سكان المنطقة وخيرهم ولكن بالرغم من ذلك فان الملا مصطفى أبي إلا ان يقوم مع بعض أتباعه بالأعمال الاجرامية والمخالفات القانونية الأمر الذي أدى الى اضطراب مع بعض أتباعه بالأعمال الاجرامية والمخالفات المانونية المذكورة. لهذا فقد قررت

<sup>(</sup>٦٤) كتاب متصرفية لواء الموصل الى وزارة الداخلية س ٢٢٥ في ١٩٤٥/٨/٧.

<sup>(</sup>٦٥) في اضبارة وزارة الداخلية ٢٥/لم/٢٤ قسم (٣) تقارير عديدة ومخابرات كثيرة عن تأزم الحالة في بارزان وما جاورها وتجاوزات واعتداءات البارزاني وأعوانه وبخاصة تقرير متصرف لواء أربيل المرقم ٢٩١ في ٢٩٤٥/٧/٣١ وتقرير متصرف لواء الموصل س/٢٣١ في ١٩٤٥/٨/٥٩ لسذلك فقد قسر رمجلس السوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٣١/٨١ المهام الحالة بغية تمكين الحكومة من ممارسة سلطاتها والاهتمام بالمنطقة وأصدر مدير المدعاية العام البيان التالي الذي نشر الصحف العراقية في ١٩٤٥/٨/١٤ :

في ظل هذا الواقع الجديد لم يجد مصطفى البارزاني ما يفعله من أجل انهاء المشكلة سوى بالكتابة الى السفير البريطاني في العراق رسالة بتاريخ ٢٠/آب/١٩٤٥ ظلت بدون جواب جاء فيها :

« فخامة السفر

أنتهز الفرصة بتقديم رسالتي هذه بالنظر لما قامت به الحكومة العراقية من أعمال عدوانية تجاه هذه الأمة الكردية المظلومة. مبيناً ذلك أدناه للتفضل بعرضها على حكومتكم الموقرة للنظر فيها بعين العطف والعدالة الانسانية التي هي من شيمة حكومتكم تجاه جميع الأمم المظلومة.

من المعلوم لدى سفارتكم باننا قد قمنا بحركات ضد الظلم والاستبداد اللذين كانا متمثلين في سياسة الحكومة العراقية. . . واننا بعد الاستمرار على حركاتنا قد أوقفناها مرغمين بأمر من سفارتكم على ان تغير الحكومة العراقية سياستها ». وبعد أن يذكر البارزاني عدداً من الحالات التي تم فيها القاء القبض على المسلحين التابعين له والمتمادين في تحدي الأمن والاستقرار وبسبب من هذه المضايقات وليس لأي سبب آخر فانه يختتم رسالته بالقول:

« في هذه الحالة لا تتمكن هذه الأمة من التعاون والعيش تحت هذا الحكم ومع أمة لا تتمكن من ادارة نفسها فقد قررنا الانفصال منهم وتشكيل ادارة مستقلة تحت ارشادكم في المبدأ ألا وهي الديمقراطية الحقة وان نكون عوناً لكم في جميع المسائل ونؤمن جميع مصالحكم أكثر بكثير

الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة للقبض على المجرمين واعادة الأمن والطمأنينة في تلك المنطقة بغية تمكين الحكومة من ممارسة سلطاتها وأعمالها الاصلاحية من تأسيس المدارس والمستشفيات والى غير ذلك من الأعمال التي يحتاجها سكان المنطقة والتي يستحيل على الحكومة القيام ما دام الوضع على حاله الحاضر.

من الحكومة العراقية الحالية وإذا كنتم لا تتفقون على هذه وتأمرون بالتعاون مع الحكومة العراقية الظالمة ضدنا فنرجوا اصدار أوامركم بطردنا من أراضينا أو محائنا امحاءاً نهائياً واننا لواثقون من حسن نية حكومتكم وسياستكم الرشيدة لانقاذ الأمم الضعيفة وخاصة امتنا التي تعاونت معكم في جميع الظروف هذا ومن الله التوفيق ».

المخلص البارزاني مصطفى(\*\*)

استمرت العمليات العسكرية في المنطقة حوالي شهرين ساهمت فيها العديد من العشائر الكردية. (٧٠) وانتهت الحركات الفعلية في منطقة

(٦٦) النص العربي للرسالة في الوثيقة البريطانية: F.O. 624,71.

(٦٧) من الذين وقفوا ضد البارزاني وتمرده في تلك الفترة :

- عشيرة الزيبار ومن أبرز رؤسائهم : قادر آغا شوش ، جواد ، خالـد ، أحمد ، سمكسو بن فارس ، شوكت أحمد ، نعمان .
- كلحي آغا رئيس عشيرة الريكان وأخوه رشيد وأتباعهما / محمد أمين آغا بن أخ كلحي وأخوه توفيق وصديق آغا / سيتو وصالح آغا.
  - صالح آغا دزكة ، رئيس عشيرة النيروة وأتباعه.
    - ــ حسين هركي وأخوه رشيد.
  - أحمد الحاج رشيد من رؤساء براوري بالا وآخرين معه مثل محمد الشيخ طه.
- عدد من الأثوريين في براوري بالا منهم : المطران يـولاها ، اسخـريا ، ججـو ، ايشو ، درويش الأثوري.
- من رؤساء ناحية براوري زير : فريق آغا الحاج طه الهمزاني وميرخان آغا وحاج شعبان آغا وابنه سعيد.
- ومن المزريين : الشيخ جلال البريفكاني ، حاج حسن الاتروشي ، شيخ ورينكي ومجيد عرب آغا.
  - ومن قضاء الشيخان : عبدالله آغا الشريفاني.
  - شيوخ السورجية : رقيب ، أحمد ، توفيق ، كجو ، شفيق .
  - الشيخ بهاء الدين النقشبندي ، في قضاء العمادية ، قرية بامرني .
    - ــ وآخرون من عشائر كردية عديدة.

بارزان في ١٩٤٥/١٠١١ بعد ان توجه مصطفى البارزاني وأحوه أحمد وأعوانها نحو شمال غربي إيران ليستقرا في كردستان إيران. (١٨٠ بحماية حكومة قاضي محمد ، الذي لم يكن متحمساً كثيراً لفكرة لجوئهم اليه في ظروف صعبة كانت تمر بها حكومته آنذاك حيث كانت تتصارع من أجل السيطرة عليها قوى دولية متعددة وتتمثل في البريطانيين والسوفييت والفرس والأمريكان.

ان مصطفى البارزاني الذي عهد اليه البريطانيون مهمة تصديع حكومة قاضي عمد وقف الى جانب رؤساء العشائر الكردية المعارضين والمعادين لتلك الحكومة ، لقد كان واضحاً ان البارزاني كان بالاضافة الى اندفاعه في سبيل خدمة التوجهات البريطانية كان لا يرغب في أن تنظهر أية شخصية كردية تنطغى عليه ، لذا نجده يقف ضد اجراءات جهورية مهاباد الرامية الى مصادرة أملاك الأغوات والشيوخ الاقطاعيين وتوزيع أراضيهم على الفلاحين ، ودفع بنطريق مباشر وغير مباشر رؤساء العشائر لتقديم طلب الى المراجع المسؤولة في تبريز رحيث حكومة اذربيجان بقيادة جعفر بيشه ورى ) بتعيينه رئيساً للحكومة (حيث حكومة اذربيجان بقيادة جعفر بيشه ورى ) بتعيينه رئيساً للحكومة

 <sup>✓</sup> كتاب متصرفية لواء الموصل الى وزارة الداخلية المرقم س/٨٢٧ في ٨١١/٥ ١٩٤٥.
 ✓ ومن الجدير بالذكر ان رشيد لولان وجماعته كانوا دوماً يكنون العداء الشديد لأحمد.

<sup>(</sup>٦٨) في البرقية المجفورة التي بعث بها السر ريد بـولارد من طهران الى وزارة الخـارجية البريطانية المرقة ١٩٥١ في ١٨/تشرين/١٩٤٥ ما يأتي :

د أخبرني القائد الايراني هنا صباح اليوم ان مصطفى البارزاني بصحبة عدد من الرجال المسلحين وصلوا الى اذربيجان الغربية أول أمس ويبدو ان السلطات السوفياتية سمحت له ان يخيم في قرية تبعد ١٥ كم جنوبي ( رضائية ) ١٠٠٠.

الوثيقة البريطانية (F.O. 371/45341-E7861)

الكردية في مهاباد كبديل للقاضي محمد (١٩١٠)، ولما لم يحقق البارزاني هدفه الذي من أجله التجأ الى حكومة القاضي محمد ، وحيث ان وجوده هو وأتباعه في مهاباد في شتاء عام ١٩٤٦ أصبح محفوفاً بالأخطار ، بعد ان امر شاه إيران ارسال قوات عسكرية للقضاء على الحكومة الكردية في إيران ، اجتمع في ٢٠ كانون أول ، بالجنرال همايوني الذي تولى قيادة العمليات العسكرية في اذربيجان الغربية ضد حكومة القاضي محمد وتمكن من اسقاط جمهورية مهاباد في كانون أول ١٩٤٦ . (١٠٠) وفي خلال الاجتماع أكد البارزاني للجنرال همايوني انه على استعداد للعودة الى العراق إذا ضمنت سفارة « بريطانيا العظمى » له أمنه . (١٠٠) ووجه رسالة طاعة الى السلطات الايرانية الحاكمة ثم توجه الى طهران برفقة مير حاج أحمد وعزت عزيز ونوري أحمد طه لبحث مسألة مساعدة السلطات الايرانية والبريطانية له ولأعوانه للعودة الى العراق .

وفي طهران أنزل البارزاني وجماعته في نادي الضباط التابع للقوات الايرانية ، ومكث هناك قرابة شهر التقى خلالها شاه إيران وسفيسري بريطانيا والولايات المتحدة ، وعاد الى مهاباد في ٢٩ كانون ثاني عام ١٩٤٧. (٢٠) وفي خلال تلك اللقاءات والاجتماعات أقر سفر البارزاني

<sup>(</sup>٦٩) طرح البارزاني على قاضي محمد فكرة العودة الى العراق رغم انه كان محكوماً عليه بالاعدام بعد حركة ١٩٤٥ ، فأغلب السظن انه لم يكن يسرغب العودة ولكنه لم يكن على وشام مع القاضي محمد وكمتورة للتأثير عليه ليحسن علاقته معه \_ كريس كيتشارا \_ مصدر سابق / ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>۷۰) راجع ولیام ایغلتن : جمهوریة مهاباد / ص ۱۹۳ وما یلیهها. ولوقا زودو : مصدر سابق / ص ۶۹ – ۷۱

<sup>(</sup>۷۱) ایغلتن : مصدر سابق / ص ۲۰۱ ــ ۲۰۲.

<sup>(</sup>۷۲) كريس كيتشارا : مصدر سابق : ۲۶۳ ــ ۲۶۴.

الى الاتحاد السوفيتي وعهدت اليه بموجب ذلك مهمة تنفيذ الخطة الجديدة والتي تتضمن :

- التظاهر بكره البريطانيين والأمريكان.
- ــ التوجه الى السوفييت لمد يد العون اليه والى أعوانه بعد دخولهم أراضي الاتحاد السوفيتي .
- عودة اتباعه الى العراق على أساس رفض السلطات الايرانية بقاءهم في إيران. ولتنفيذ هذه الخطة أوعز مصطفى البارزاني لأقرب المقربين اليه بالتعرف على طريق السفر الى الاتحاد السوفيتي والقيام بفعاليات مسلحة ضد القوات الايرانية ومن ثم دخول الأراضي العراقية هم وعوائلهم ، وتم تنفيذ الخطة بحذافيرها وبدقة بحيث احتفظ البارزاني بالخمسمائة مسلح الذين كانوا معه يوم هرب الى إيران بعد فشل بالخمسمائة مسلح الذين كانوا معه يوم هرب الى إيران بعد فشل مرده. . . وأوعز الى أخيه أحمد وعوائلهم بالعودة الى العراق ليعرضوا دخالتهم على الحكومة (٢٧٠)، من خلال لعبة ماكرة انطلت على الأكراد

<sup>(</sup>٧٣) سلم ١٥٥٠ من الرجال و١٦٨٦ من النساء و١٣٢٩ من الأطفال من أتباع أحمد البارزاني وأخيه مصطفى سلموا أنفسهم الى السلطات الحكومية بدون قيد أو شرط اثر دخولهم العراق يومي ١٧ و١٨ نيسان ١٩٤٧ ، وكان من بين الرجال مصطفى خوشناو وزملاؤه الفباط الأكراد الذين التحقوا بالبارزاني أثناء تمرده المسلح عام ١٩٤٣ وهربوا معه الى إيران بعد فشيل التمرد. وقيد أكد مصطفى خوشناو في مذكراته الشخصية ، ان الانكليز استطاعوا تسخير البارزاني لخدمتهم فأصبح يأتمر بأوامرهم وينفذ توجيهاتهم وان التمردات التي حصلت في حينه ليس الهدف منها سوى تقوية مركزه وأضاف ان مصطفى البارزاني قد أوعز الى خسة عشر شخصاً من أتباعه لقتله (أي قتل خوشناو) فلما علم خوشناو بالأمر التجاً الى القاضي محمد \_قبل القياء القبض عليه واعدامه \_ ثم التجاً الى أحمد البارزاني . وكان جميع أولئك الضباط الأكراد على خلاف مع مصطفى البارزاني فلم ينصاعوا لأوامره ونهجه وأساليبه ، فتخلوا عنه . . راجع حسن مصطفى المصدر السابق ص ١٧٤ \_ ١٧٥.

المتعاونين معه وعلى غيرهم من المعنيين بالقضية الكردية في العراق ، عدا المسؤولين البريطانيين في بغداد ومستشاريهم ورجال مخابراتهم في السلطة الحاكمة ، إذ كان عرض (الدخالة) مغلفاً بشروط تعجيزية لا يمكن لأية حكومة قبولها.

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة العراقية قد طلبت في ربيع ١٩٤٧ من الحكومة الايرانية تسليم البارزانيين ، إلا ان الجانب الايراني لم يستجب لهذا الطلب بحجة ان الثلوج تشكل عائقاً لتسفيرهم الى العراق ، وانهم قد استقروا في (بينار) بعلم السلطات الايرانية على بُعد ثمانية كيلومترات شمالي تقاطع الحدود العراقية ـ التركية ـ الايرانية ، فيما تؤكد الوقائع ان الثلوج لم تشكل عائقاً أمام الجيش الايراني لاجبار البارزانيين على مغادرة إيران.

غير ان السلطات الايرانية ، كانت ترغب في ان تصدر الحكومة العراقية عفواً عاماً عن البارزاني وأتباعه كي يبقى مصدر اقلاق للعراق ، إذ جاء في حديث وزير الحرب الايراني الجنرال أمير أحمدي ، مع السفير التركي في طهران ، ان البارزانيين على استعداد للعودة الى العراق مستصحبين « زعمائهم » إذا ما أصدرت الحكومة العراقية عفواً عنهم . (۱۷) وبناء على ذلك أصدرت الحكومة العراقية على لسان مدير الدعاية

العام بياناً في ١٤ ايار ١٩٤٧ بشأن البارزاني وأتباعه الذين دخلوا العراق ، بصورة غير مشروعة جاء فيه :

د بعد ان تم استسلام البارزانيين بدون قيد أو شرط ، تخلف قسم منهم وعلى رأسهم مصطفى البارزاني ، ممتنعين عن التسليم ما لم تصدر

<sup>(</sup>٧٤) من كتاب المفوضية العراقية في طهران الى وزارة الخارجية المرقم م/٢٠/٢٠ في ١٩٤٧/٣/١٧.

الحكومة العضو العام عنهم. . وفي خلال هذه الفترة تسلل هؤلاء الى العراق من الأماكن النائية القريبة من الحدود التركية ، فاصطدموا بأحد المخافر العراقية هناك ونتيجة ذلك قتل أحد افراط شرطة ذلك المخفر ونظراً لاصرار هؤلاء على عدم التسليم لم تسر الحكومة بدأ من اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم . » . (٥٧)

وتم اتخاذ اجراءات عسكرية ليس من أجل الحيلولة دون هروبهم الى أراضي الاتحاد السوفيتي وإنما لتضييق الخناق عليهم بالتعاون مع السلطات الايرانية والتركية ، ليكون منفذهم الوحيد عبر منطقة جبلية وعرة تقع في المثلث الشمالي المتاخم للحدود الايرانية للمطفى البارزاني التركية ، الذي يؤدي الى الاتحاد السوفيتي ، وهكذا تم لمصطفى البارزاني وأعوانه عبور الأراضي الايرانية الى أراضي الاتحاد السوفيتي ، في الأول من حزيران عام ١٩٤٧ حيث طلبوا الى السلطات السوفيتية منحهم حق اللجوء فتم لهم ذلك وأقاموا هناك حتى عودتهم الى العراق بعد ثورة ١٤ موز ١٩٥٨.

لقد وافق السوفيت على منح البارزاني وأعوانه حق اللجوء رغم معرفتهم الكاملة(٢٠) بجميع ارتباطاته بالبريطانيين والأمريكان وشاه إيران

<sup>(</sup>٧٥) عبدالرزاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقية / الجزء السابع / الطبعة الرابعة / ١٩٧٤ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٧٦) هذه المعرفة تبدأ من كل التفاصيل الصغيرة والمدقيقة الخاصة بشخصية وأفكار ونهج وسلوك البارزاني وانتهاء بمواقفه الانتهازية ، وارتباطاته الموثقة بالمخابرات البريطانية ، وبغيرها من الموكالات الاستخبارية الأجنبية. الى جوار امتعاضه من الشيوعية والشيوعين.

وازاء هذه المعرفة التفصيلية الدقيقة لدى السوفييت وقناعتهم الأكيدة بأنه يتودد اليهم كذباً وزوراً لأغراض مصلحية ، فقد احتضنوه هو وأعوانه وأبدوا اهتماماً بالحركات الكردية المسلحة.

فقد وصفه رئيس وزراء جمهورية اذربيجان السوفيتية ـ باقروف ـ بأنه عميل لبريطانيا. (۱۷) إلا ان اهتمام السوفيت بالحركة الكردية في إيران ووجود البارزاني هناك أثناء قيام حكومة مهاباد ، جعلهم يتعاملون معه بصيغة الاستفادة منه ، وجرى التعويل الأكثر على ذلك بعد سقوط جمهوريتي اذربيجان ومهاباد الايرانيتين في أواخر عام ١٩٤٦ وتشتت الحزبين الديمقراطيين : الاذربيجاني والكردستاني فيها وتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق (الباري) بزعامة مصطفى البارزاني في آب ١٩٤٦ (١٩٤٠)، فسعى السوفييت من أجل ان يكون لهم دور في الحركة الكردية في مواجهة البريطانيين والأمريكان ، اعدائهم التقليديين ، فكانت الورقة الكردية في أيديهم ذات الوان متباينة تختلف باختلاف الجو فكاني تمر به في ظل انظمة حكم مختلفة . (١٧)،

<sup>(</sup>٧٧) لوقا زودو: المصدر السابق / ص ٤٩.

<sup>(</sup>٧٨) لم يمارس مصطفى البارزاني قيادة ( البارق ) بصورة عملية منذ تأسيسه حتى عودته الى القطر بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ، إذ كان حتى عام ١٩٤٧ في إيران ثم التجا الى الاتحاد السوفيتي ، غير ان زعامته للحزب المذكور قد اضفت عليه طابعاً سياسياً قومياً استغله واستغلته جهات عديدة لمآربها كها سيتين ذلك في الفصول القادمة.

<sup>(</sup>٧٩) راجع تفاصيل ذلك : د. عدن نبي : قوميات الحدود الايسرانية ضمن كتـاب الحدود العراقية الآسيوية السوفيتية ، مركز البحوث والمجلومات / بغداد ١٩٨٣ ، ص ١٥٦ ، وما يليها.

nverted by TIII Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفصل الرابع

## تطور المشكلة البارزانية في العهد الجمهوري



## مقحمة

## تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

## ( البارتي ) وهيئة البارزاني عليه :

بعد ان وجد مصطفى البارزاني الاهتمام البريطاني به وتسهيل مهمة هروبه من السليمانية من قبل رئيس حزب هيوا، وتعاون الحزب المذكور معه في تمرده الذي قام به في عام ١٩٤٣ ، اختمرت في ذهنه فكرة اضفاء طابع سياسي (قومي) على تمرداته المسلحة لاقناع النخبة المثقفة ورؤساء العشائر الكردية في العراق انه (القائد القومي) للحركة الكردية. وقد ساعده في ترسيخ هذه الفكرة في ذهنه الدعم والتأييد الذي أحاطه به رئيس حزب هيوا واندفاعه في تسخير الحزب لدعم تمرداته المسلحة. وفي الحقيقة فان البارزاني لم يتردد في استنزاف حزب هيوا لمصلحته الشخصية حيث نجح بصورة كبيرة في الاستفادة من تعاون عدد من الضباط الأكراد الذين كانوا اعضاء في حزب هيوا في الفترة من الضباط الأكراد الذين كانوا اعضاء في حزب هيوا في الفترة من الخربية ولم يكن يعير أية أهمة الأحزاب السياسية وكان يلجأ ظل لا يؤمن بالحزبية ولم يكن يعير أية أهمة الأحزاب السياسية وكان يلجأ

الى السيطرة على الأحزاب وكسب أعضائها بأساليب عشائرية بحتة. "ك لفد ظهر هذا الأمر واضحاً مع الضباط الأكراد من حزب هيوا الذين التحقوا بحركته التمردية وقاموا بالمهمات المطلوبة منهم ونفذوا أوامره وتعليماته الى يوم هروبهم معه الى إيران في السادس عشر من تشرين أول العليماته الى يوم هروبهم معه الى إيران في السادس عشر من تشرين أول العليما فوق أي هدف سياسي أو (قومي) قد وجد ان بعض أولئك العليما فوق أي هدف سياسي أو (قومي) قد وجد ان بعض أولئك لضاط قد أصبحوا يشكلون عقبة على طريق تمرير اوامر البريطانيين الأمريكيين الذين التقاهم في طهران في أوائل عام ١٩٤٧ ـ كما سبق الحديث عن هذا اللقاء في الفصل السابق \_ فكلف خسة عشر شخصاً لقتل مصطفى خوشناو وعدد من رفاقه الضباط والتخلص منهم ، كما ورد في مذكرات خوشناو نفسه. "وفي الحقيقة فان هذه الخاصية العشائرية والخاضعة للأجنبي للبارزاني لم تبق خافية على كل من تعاون معه. فالشيوعيون العراقيون قد شاركوا خوشناو في آرائه وجمعوا معلومات وثيقة ودوافع مؤقتة انتهازية تجاهلوا تلك المعلومات وتعاونوا معه. ""

<sup>(</sup>١) لقد حاول البارزاني في تلك الفترة أيضاً تجاوز هيوا وتشكيل حزب تابع له اطلق عليه ( الجنة آزادي ) التي سرعان ما اضمحلت وتلاشت بعد ان عجز البارزاني من ادامتها وبعد ان وجد ان حزب هيوا الأكثر تنظيماً كان أكثر فائدة له من التنظيم الجديد.

<sup>(</sup>٢) على الرغم من أن مصطفى خوشناو قد أكد في مذكراته الخطية أن البريطانيين استطاعوا تسخير البارزاني لخدمتهم عندما كان مبعداً في السليمانية ليكون زعياً للحركة الكردية يأتمر بأوامرهم وينفذ توجيهاتهم ، وأن حركات البارزاني التمردية في الأربعينيات لم يكن الهدف منها سوى تقوية مركزه بعلم الأوساط الاستعمارية ، إلا أنه لم يقم بفضح هذا الدور إلا بعد أن شعر بأن البارزاني كان قد خطط لقتله. أنظر مكرم الطالباني ، مصدر سابق. وأنظر أيضاً : ديفيد آندروز ، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) وضعت قيادة الحزب الشيموعي العراقي في عام ١٩٤٧ دراسة شاملة عن الحركات

كما ان أغلب قادة الباري اكتشفوا هذه الحقائق وعلى فترات مختلفة إلا انهم هذه الأخرين ظلوا خاضعين له لسبب ولآخر ولم يحاولوا كشف هذه الارتباطات إلا بعد ان كان يقوم بعزلهم وطردهم من الحزب. (4)

دعونا الآن نستوضح كيف أصبح الملا مصطفى البارزاني رئيساً للحزب الديمقراطي الكردستاني (الباري) في العراق، وللجواب على هذا الاستفهام، ينبغي ان نتدارس أبعاد الظروف والملابسات الموضوعية التي ساعدته على تحقيق هذا الهدف، الذي كان من أعز أمنياته

البارزانية خلال الأعوام ١٩٤٧ ، ١٩٤٥ ، ١٩٤٧ استناداً الى ما جمعه الشيوعيون الأكراد في منظمات الفرع الكردي للحزب المذكور أكدوا فيها على طبيعة البارزاني العشائريسة وارتباطاته برجال المخابرات البريطانية وبدعمهم لحركاته التمردية آنىذاك. ولقد عــثر على هذه الدراسة في أحد أوكار الحزب الشيوعي العراقي في عام ١٩٤٨. انظر ملف اللجنة المركزية الثانية (أ. ع). ثم قام الحزب الشيوعي بتكرار هذا الرأى في عام ١٩٦٦ في دراسة نشرتها و لجنة اقليم كردستان ، التابعة للحزب الشيوعي العراقي في نشرة داخلية جاء فيها ( انه عشائري فردي النزعة في تزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني ( البارتي ) وفي قيادة حركاته المسلحة ، يحيط نفسه بأناس من ضعفاء النفوس والمتملقين والمنتفعين الذين يطيعونه طاعة عمياء وينفذون أوامره تنفيذاً ميكانيكياً من غير ان يكون لهم قدر معين من استقلالية الرأي والارادة . . ومنذ تزعمه ( البارتي ) حتى تلك الفترة (١٩٦٦) لم يتصرف البارزاني يوماً ما كقائد حزب سياسي ولم يحترم قط نظام الحزب وارادته فهو يقبل أو يرفض أي قرار تصدره اللجنة المركزية حسب ما يروق له ، من غير أدن اعتبار لقواعد الضبط والنظام. . انه ينظر الى الحزب لا بوصفه منظمة سياسية تضطلع بالقيادة والتوجيه ، بل أداة تنفيذية تنحصر مهامها في تنفيذ الأوامر التي يصدرها « الفرد القائد » . علماً بان الاتحاد السوفيتي كان يمتلك وجهة نظر أكثر ريبة من مصطفى البارزاني حيث ان أحد قادته وصفه بأنه جاسوس بريطاني ويجب والحالة هذه ان ينظر اليه بريبة وان يعامل بحذر. لوقا زودو ، مصدر سابق ، ص ٤٥ ــ ٤٩ ، من حديث لأحد الضباط السياسيين السونيت الكبار لمنطقة أذربيجان أثناء قيام جمهورية مهاباد.

(٤) أنظر على سبيل المثال: الحزب الديمقراطي الكردستاني / اتفاقية المشير ــ البارزاني ، سلم أمّ استسلام / نيسان ١٩٦٤. الصادرة عن المكتب السياسي للحزب بعد ان تم طرده من قبل مصطفى البارزاني آنذاك.

وشغلا من أهم شواغله. وقد عرفنا من ملاحظات سابقة الأسباب التي دفعته شخصياً الى التعلق بهذا الهدف حتى تمكن هو وأولاده وحاشيته وأعوانه من الهيمنة على الحركة القومية الكردية وتغيير مسارها الطبيعي المشروع المتضامن مع حركة التحرر العربية وذلك لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح الجهات المعادية للعراق. وليس أسهل من الدلالة على هذه الحقيقة من التذكير بان البارزاني وقف منذ عام ١٩٤٣ وحتى أوائل عام ١٩٧٥ ضد أي اصلاح زراعي مها كانت اجراءاته ومها كان شكله ، بل انه أقدم على اعادة الأراضي التي طبق فيها قانون ومها كان شكله ، بل انه أقدم على اعادة الأراضي التي طبق فيها قانون كا انه أبقى على العلاقات الاقطاعية العشائرية المتخلفة سائدة في المجتمع الكردى.

أما بالنسبة للأسباب الموضوعية ، فيقف على رأسها النظروف الداخلية والمحلية التي كانت سائدة في العراق. فمنذ أوائل الثلاثينات برز مصطفى البارزاني بعد أخويه عبدالسلام وأحمد ، باعتباره واحداً من رؤساء العشائر الكردية التي كانت تتحصن في موقع جبلي منيع ويخضع أفرادها خضوعاً مطلقاً للمشايخ. وقد انقاد البارزانيون انقياداً تاماً لل هؤلاء الرؤساء الثلاثة. فقاموا بأعمال مسلحة محدودة اتسع نطاقها فيما بعد بفعل الدعم البريطاني ، ضد العشائر الكردية التي خالفتهم أو عارضتهم ، وضد السلطات الرسمية العراقية التي حاولت ادخالهم الى سلطة الادارة وحضيرة الدولة ، في وقت واحد وعلى حد سواء ، وقد اقتنع البريطانيون ان تنفيذ مخططاتهم في العراق يستدعي إيجاد توتر في المنطقة الكردية من شماله. واقتنعوا أيضاً ان استغلالهم المدروس في المنطقة الكردية من شماله. واقتنعوا أيضاً ان استغلالهم المدروس والمرسوم للبؤرة يستدعي أيضاً إيجاد مركز جذب واستقطاب في داخلها ،

مع الأخذ بنظر الاعتبار واقعها الاجتماعي وتكوينها البشري ، مما يقتضي ان يكون ممثل هذا المركز فرداً واحداً يتمتع أولا بالهالة الشخصية والهيبة العشائرية. ويمكن اكسابه الواجهات الدينية والقومية التي تزيد وتوسع من قدرته على الجذب والاستقطاب تدريجياً بالأشكال المناسبة في المراحل المتعاقبة ، حسب النظروف والمتغيرات. فكانت شخصية مصطفى البارزاني هي الضالة المنشودة والأداة البطيعة. ومن هنا لم يدخر البريطانيون وسعاً من دعمه وتشجيعه مادياً ومعنوياً للظهور « رئيساً مطلقاً للبارزانيين وقائداً قومياً للحركة الكردية ». وهذا ما أراده البريطانيون وما نفذوه فعلا.

هذا على الصعيد المحلي الداخلي. أما على الصعيد الخارجي والذي لعب دوراً لا يستهان به في بروز زعامة البارزاني وهيمنته على الحركة الكردية ، فقد ذكرنا بداية التوجه السوفيتي الى المنطقة الكردية في إيران في بداية الأربعينيات ثم نحو العراق بعد ذلك مما دفع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الى زيارة تغلغلهم في المنطقة بحجة مواجهة « الخطر السوفيتي ». فازداد اهتمامهم بالقضية الكردية بشخص البارزاني والمقربين اليه من أبناء وأفراد عائلته ، فضخموا شخصيته وأسبغوا عليه صفات « الزعامة والقيادة السياسية والعسكرية الوحيدة للأكراد ». وقد ساعدهم في مسعاهم هذا تشتت القوى التقدمية الكردية التي كانت متواجدة في الساحة السياسية ، وتباين وجهات نظرها ومنطلقاتها السياسية بالاضافة الى افتقارها الى آيديولوجية واضحة والى فهم دقيق السياسية بالاضافة الى افتقارها الى آيديولوجية واضحة والى فهم دقيق الواقع النضال الوطني والقومي الذي كان يخوضه شعبنا.

في ظل هذه الظروف تمكن البارزاني في تبني فكرة تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وأفرغها من محتواها الحقيقي جاعلا من الحـزب

أداة اقطاعية عشائرية احرى ، بعد ان فرض « زعامته » على الحزب وفرض أتباعه في قيادته منذ تأسيسه. وهكذا أصبح الحزب أداة عشائرية تخدم مناصده وتحقق أعراضه الذاتية وتنفذ مخططات القوى الأجنبية بالضد من مطامح وأهد ف العديد من أعضاء وكوادر الحزب وتطلعاتهم الوطنية والقومية التقدمية ، التي تنسجم مع النضال الوطني والقومي لجموع الشعب العراقي ، وترسيخ الوحدة الوطنية الصلدة وتقف بحزم ضد الانحراف ت والمسارات الشائكة التي اعترت الحركة القومة الكردية . فكيف تم له ذلك لفترة طويلة امتدت من آب ١٩٤٦ وهو في إيران حتى وفته في الولايات المتحدة في آذار ١٩٧٩ ؟ .

أتاحت ظروف الحرب العالمية الثانية وتعاون السوفييت مع الحلفاء ضد دول المحور فرصة مناسبة أمام الشيوعيين للنشاط في عدد من الأقطار الخاضعة للنفوذ الغربي ومنها إيران والعراق. وفي ١٩ كانون الأول ١٩٤٥ أعلن عن تأسيس جمهورية أذربيجان في إيران. "وفي اليوم التألي أعلن عن ميلاد جمهورية مهاباد الكردية بزعامة القاضي محمد وفي تلك الفترة تجمع عدد من الشيوعيين الأكراد في العراق والمتعاطفين معهم من منظمة (وحدة النضال) "المنقسمة عن الحزب الشيوعي العراقي والذين لم يرغبوا بعد حل تلك المنظمة بالانضمام الى الحزب الشيوعي العراقي الذي يقوده (فهد) ، فأعلنوا عن تأسيس حزبهم الشيوعي الكردي المستقل وأصدروا جريدة سرية لهم باسم رشورش للنورة) فعرفوا بهذا الاسم. ولقد ساهمت هذه المنظمة

<sup>( ° )</sup> انظر : التفاصيل س انيدزويمش / أذربيجان ( المجزأة / الحمدود العراقية الآسيويــة السوفياتية ) مركز البحوث والمعلومات / بغداد ١٩٨٣ ، ص ١١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) أيغلتن : مصدر سابق / حيث وردت تفاصيل وافية عن هذه الجمهورية.

<sup>(</sup>٧) التفاصيل في كتاب : سمير عبدالكريم / أضواء على الحركة الشيوعية في العراق.

في تأسيس حزب (رزكارى كورد ــ التحرير الكردي ). (^) ولقد تواجد هذا الحزبان الى جانب حزب هيوا على الساحة الكردية. وعلى الرغم من مشاركة هيوا حركتي مصطفى البارزاني سنة ١٩٤٣ وسنة ١٩٤٥ ومن من مشاركة هيوا حركتي مصطفى البارزاني سنة ١٩٤٣ وسنة العشائري للحركتين بقي كها هو بحكم الارتباطات العشائرية للقوى التي ساهمت فيها ، وكان حزب هيوا يفتقر الى القاعدة الجماهيرية الواعية والمنظمة الضافة الى ان الادارة البريطانية كانت تحاول استخدام الحزب والقضية الكردية أداة لتحقيق مصالحها ، « فحينها يجد البريطانيون ان من مصلحتهم مساندتها كانوا يتظاهرون بتأييدها وحينها يجدون فيها خطراً على مصالحهم كانوا يقفون ضدها ويحاربونها. ». (1)

في منتصف الشلاثينيات أقام بعض « القوميين الديمقراطيين » الأكراد علاقات وثيقة مع « جماعة الأهالي » في العراق التي من أقطابها كامل الجادرجي وعبدالفتاح ابراهيم وجعفر أبو التمن ، إلا ان هؤلاء ما كانت تجمع بينهم آيديولوجية معينة فتفرق شملهم ، وأصبح بعضهم ماركسين وظل آخرون مقربون الى جماعة الأهالي ومن بعدها الحزب

<sup>(</sup> A ) لقد كان الأثر والدفع الشيوعي باتجاه تأسيس حزب رزكارى كورد آكثر من واضح لدرجة ان « المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في كردستان العراقية أصدر بياناً الى أكراد العراق عنوانه « اتحدوا لتأسيس حزب رزكارى كورد وناضلوا لسحق خطط الاستعمار والرجعية ». بل الأكثر من ذلك فان معظم قادة وكوادر حزب رزكارى كورد كانوا قيادين وكوادر في الحزب الشيوعي في كردستان أمثال : علي عبدالله المهندس ، كريم توفيق ، عبدالصمد محمد ، نوري محمد أمين ، محمد أمين معروف ، ورشيد عبدالقادر . أنظر : عبدالستار طاهر شريف ، تاريخ الحزب الثوري الكردستاني ، الطبعة الثانية ، بغداد/ ١٩٧٨ . ص ٢١ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>٩) صالح الحيدري : مذكرات / ص٥٦ – ٥٨.

الوطني الديمقراطي .

ومع ذلك فقد بقيت أغلبية القوميين الأكراد تتقاذفها تيارات فكرية وسياسية متعددة يسرت لمصطفى البارزاني ان يتخذ من بعض هؤلاء القوميين ومن الملاكين والمتنفذين من الموظفين والمثقفين الأكراد قاعدة اجتماعية ـ سياسية لزعامته وللحركات التمردية المسلحة. وماكان بمقدور عدد ضئيل من الشيوعيين والقوميين والماركسيين الأكراد بالنسبة للبارزانيين والسائرين وراء زعامة البارزاني التأثير في أو تحديد مسار الحركة القومية الكردية بما يحقق لأكراد العراق مطالبهم المشروعة ، إذ ظلوا يتأرجحون بين التيارات الحزبية المختلفة ، فتارة يعودون للحزب الشيوعي ويرفضون الانضمام الى (الباري) وتارة يعودون الى الباري مقابل ترضيتهم بمنصب حزبي قيادي . (١٠)

<sup>(</sup>١٠) رفض صالح الحيدري ، الذي كان يرأس حزب (شورش) الشيوعي الكردي الانضمام الى الحزب الديمقراطي الكردستاني في بداية تأسيسه عام ١٩٤٦ ، ولكنه قبل بشروط فهد للانضمام الى الحزب الشيوعي العراقي في السنة ذاتها ، وبعد بضع سنين ، عاد صالح الحيدري الى ( البارتي ) ليصبح مسؤول اللجنة المحلية في أربيل ثم عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب المذكور الى ان قرر مصطفى البارزاني ابعاده وآخرين معه من اللجنة المركزية بمد ان هددهم بالاعتداء عليهم من قبل الطلاب إذا ما بقنوا في بغداد ، واغتيالهم إن ذهبوا الى كردستان في حالة رفضهم الاستقالة من الحزب. وفي ٣٠ حزيران ١٩٥٩ اتخذ البارزاني قراراً بدعم ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية وهم (عمر مصطفى ، على عبدالله ، حلمي شريف ) بتجميد عضوية أربعة من اللجنا المركزية ثلاثة منهم أعضاء في المكتب السياسي وهم حزة عبدالله ، صالح الحيدري ، خسرو توفيق والرابع تزار أحمد ، عضو اللجنة المركزية .

صالح الحيدري : مذكرات ، الجزء الثاني / ص ١٤٠ ــ ١٤٣.

كما ان ابرهيم أحمد ، الذي كان قد أسس وترأس في السليمانية فرعاً لحزب القاضي محمد العامل في مهاباد ، رفض الانضمام الى الباري عند تأسيسه ولم يفعل ذلك إلا في عام ١٩٤٧ أي بعد انهيار جمهورية مهاباد ، كي ينجع في عام ١٩٥٣ في الهيمنة على الباري وحتى عودة البارزاني في عام ١٩٥٨.

لقد تبلورت فكرة تأسيس حزب جديد لدى قادة حزب شورش الذين أرادوا تشكيل حزب مشابه للحزب الديمقراطي الكردي الذي شكله القاضي محمد في مهاباد وبدفع وتأييد سوفيتين. ولأجل ان يحققوا رغبتهم هذه أرسلوا مندوباً عنهم حمزة عبدالله لغرض دراسة امكانية تأسيس هذا الحزب والحصول على تأييد البارزاني والاتحاد السوفيتي والشخصيات الكردية العراقية المتواجدة في مهاباد. (۱۱) الأمر الملفت للنظر ان البارزاني استطاع ان يكسب حمزة عبدالله الى جانبه بحيث انشق الأخير عن حزب شورش وأصبح ممثلا للبارزاني ووكيله ، الذي قام بتزويده بتوصيات جديدة حول كيفية تأسيس الحزب الجديد برئاسة البارزاني نفسه وكانت التوصيات تتمثل فيها يلى :

- ١ \_ حل جميع التنظيمات الكردية العاملة في كردستان العراق. ١
- ٢ ـ يتبنى الحزب الجديد منهاجا محدد الاهداف اعد سلفا وأشرف على وضعه اعضاء الهيئة المؤسسة في مهاباد. (١١) ومن أجل جذب العناصر الشيوعية والماركسية قيل لهم ان السوفيت الموجودين في جمهورية مهاباد قد وافقوا على منهاج الحزب. (١١)

<sup>(</sup>١١) Saad Jawad, op. cit. P. 18-20 . لقد استغل البارزاني فرصة وجوده في ظل حكومة القاضي عمد لكردستان إيران ليظهر نفسه قريباً الى السوفيت الذين دخلوا بقواتهم المسلحة المنطقة بالاتفاق مع الحلفاء البريطانيين والأمريكيين في آب ١٩٤١ . كما نجع في استغلال الشعور القومي لدى الضباط الأكراد الأعضاء في حزب هيوا في تصزير مركزه القيادي. وعن طريقهم التف حوله عدد من المدنيين الذي كانوا أعضاء في حزب هيوا.

<sup>(</sup>١٢) كانت الهيئة المؤسسة للباري تضم بالاضافة الى مصطفى البارزاني من العسكريين: مير حاج أحمد ، نوري أحمد طه ، مصطفى خوشناو ، خيرالله عبدالكريم ، عزت عزيز ، عمد محمود قدسي ، والمدني الوحيد بينهم كان حزة عبدالله . حول مراحل تأسيس الباري بالتفصيل راجع : المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٣) صالح الحيدري ، النصدر السابقث ، الجزء الأول ، القسم الأول / ص١٠٢ ــ ١٠٣٠

ومنذ بداية تأسيس الحزب توخى البارزاني فرض صيغة معينة على تركيبة القيادة وتحديد انتهاء الكوادر القيادية بصورة تسمح له بالسيطرة على الحزب والانفراد بزعامته. . فسعى لأن تكون تلك القيادة عشائرية النهج تستجيب استجابة كاملة لطموحاته غير المحدودة وذلك بجذب الملاكين ورؤساء العشائر اليها. . فأوصى بضم اثنين من الملاكين وهما لطيف الحفيد الذي ورث من أبيه محمود الحفيد المركز الديني والعشائري والقومي الذي كان يتمتع به منذ أوائل العشرينات ، ومحمد زياد اغا غفوري فاختيرا نائبين للرئيس ، وبسبب هذين الاختيارين حدث أول انشقاق في الباري حيث رفضت غالبية المجموعة المثقفة العمل في حزب تفرض عليه قيادات عشائرية كانت السبب في أغلب المشاكل التي عانت منها الحركة القومية الكردية سابقاً.

أما هدف البارزاني من ذلك كله. فكان الحصول على تأييد ودعم كبار الملاكين وشيوخ العشائر لتمرداته المسلحة وتعزيز قيادته للحزب الجديد وجعل المثقفين أقلية غير قادرة على مزاحمة هيمنته.

من ناحية أخرى استطاع حمزة عبدالله موفد البارزاني ووكيله المطلق الصلاحية من اقناع بعض العناصر القيادية في الحزب الشيوعي في كردستان وحزب رزكارى كورد والعناصر المتبقية من حزب هيوا على الدخول في التنظيم الجديد وتشكيل الحزب الديمقراطي الكردستاني (الباري).

ومن الجدير بالذكر والملفت للنظر ان منهاج الحزب الجديد الذي طرحه البارزاني أهمل تماماً مسألة دعم «جمهورية مهاباد» مثلها تخلت نصوصه عن اثارة موضوع « الاصلاح الزراعي » والمعالجات الواجبة بصدد الاقطاع في كردستان. وخلا المنهاج من الدعوة إلى الوحدة الوطنية

لجميع المنظمات والأحزاب الوطنية والقومية التقدمية في العراق. (١٠٠

كما ان سياسة الحزب لم تلتفت الى مصلحة العمال والفلاحين والكادحين. وإنما استهدفت عملياً تعميق الشعور القومي المتعصب لدى منتسبي الحزب ، رغم وجود تأثير ضئيل لدعوات « الأخوة العربية الكردية ».

بعد القضاء على تمردات البارزاني ولجوئه الى الاتحاد السوفيتي في عام ١٩٤٧ ظل البارتي يدار بصورة كاملة من قبل حمزة عبدالله ثم حدثت تطورات داخل الحزب نجم عنها ازاحة حمزة عبدالله عن سكرتارية الحزب ووصول ابراهيم أحمد اليها في المؤتمر الثاني الذي عقده الحزب في بغداد في آذار ١٩٥١. وأقرت هذه التغييرات في المؤتمر الثانى عقد في كانون الثاني ١٩٥٣ في كركوك.

لقد كان واضحاً ان قادة الباري المختلفين أرادوا لحزبهم أن يكون الحزب الوحيد في كردستان العراق ، فلا يسمح لحزب آخر أن يتقاسم مع حزبهم الأكراد المعنيين بالشؤون الوطنية والقومية وحتى لوكان هذا الحزب غير مؤثر في الساحة السياسية ، أو كانت مشاعر الأكراد المنتسبين الباري ، اليه تتجاوب مع المشاعر القومية الضيقة وكوادر ومنتسبي الباري ، كما كان الحال بالنسبة للفرع الكردي للحزب الشيوعي العراقي . كما أصر قادة الباري على محاربة أية قوة منافسة في كردستان العراق سواء كانت

<sup>(18)</sup> المصدر نفسه ، ص ٢٠. في غياب البارزاني عن العراق وابتعاده تأثيره المباشر عن قيادة البارق أدخلت مادة في منهاج الحزب خاصة بالاصلاح الزراعي في المؤتمر الثالث للبارق المنعقد في ١٩٥٣/١/٢٦. إلا انه بعد عودة البارزاني الى العراق وهيمنته على شؤون البارق جد هذا النص. بل ان البارزاني وبعد قيامه بتمرده المسلح في عام ١٩٦١ قيام باعادة الأراضي التي استولت عليها لجان الاصلاح المزراعي بعد نسورة ١٩٥٨ الى الاقطاعين الأكراد.

على شكل تنظيم سياسي أو شخصيات معارضة أو جهات وطنية.

من ناحية أخرى ، وهذا هـو الخطأ الأكبـر الذي وقـع فيه قــادة الباري ، انهم وعلى الرغم من معرفتهم الدقيقة بحقيقة وطبيعة البارزاني وأسلوبه العشائري وعدم إيمانه بالحزب أو الحزبية ، لم يغتنموا فرصة غيابه كي يخلصوا الحزب والمجتمع الكردي من أساليبه العشائرية ومن الأفكار الضيقة والهدامة التي كان يبثها هو ومقربوه، وإنما على العكس من ذلك فلقد واصل قادة البارتي الاعلان عن تمسكهم برئاسة البارزاني للحزب في المؤتمرات التي عقدت في غيابه ، وأكدوا ذلك بعد عودته بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ، وسعوا لتكـريس قيادتـه واتخذوا من تلك القيــادة غطاءاً عشائرياً وسياسياً. لقد نجحت دعاية الحزب في « خلق هالة من المجد الأسطوري حول شخصية البارزاني وجعلت منه مناضلا وطنيأ بارزأ واجه الاستعمار البريطاني وهو في أوج عنفوانه وتحمل التشريم والاغتراب بسبب مـواقفه القـومية والـوطنية. وأصبـح اسـم البارزاني يقــرن دومـــأ في أدبيات الحزب ونشرياته بقائد الثورة الكردية ورئيس الحزب الجنرال بارزان (١٠). . وهكذا عملت السنين الطويلة من الدعاية المركزة والمنظمة عملها في اضفاء الخوارق والبطولات على شخص البارزاني في السوقت الذي كان فيه قادة الحزب أعلم من غيرهم بعدم صحة هذه الدعايات والادعاءات وانهم أقدموا على فبركة هذه الأقاويل لأن الحزب في اعتقادهم كان بحاجة الى ذلك واعتقدوا ان ذلك لن يضرهم في شيء طالما ان البارزاني في الخارج ولم يحلموا بأنه قد يعود يوماً ليجني ثمار هذه

<sup>(</sup>١٥) عندما هرب البارزاني في ١٩٤٦ الى مهاباد منحته القوات السوفيتية في إيران بدلة ضابط في الجيش السوفيتي هذا في الجيش السوفيتي هذا اللقب الذي ظل يطلق عليه في مناسبات غتلفة.

الأكاذيب ». (١٦)

من ناحية أخرى فان وجود البارزاني في الاتحاد السوفيتي قد عزز الى حد ما ، مركزه السياسي في أوساط الشيوعيين والماركسيين الأكراد على أساس ان الحركة القومية الكردية قد وجدت لها حليفاً قوياً يدعمها ويسندها على الشدائد ويقف الى جانبها ضد أنظمة الحكم في العراق وضد المعسكر الغربي ، ألا وهو الاتحاد السوفيتي ، الدي كان يراقب باهتمام وحذر منذ العشرينات الحركة الكردية في إيران والعراق ، فأقام له جسوراً مع العاملين في هذه الحركة ولا سيها مع عدد من قادتها. (۱۷)

اضافة الى ذلك فقد بدأ الحزب الشيوعي العراقي منذ منتصف الخمسينات بطرح القضية الكردية بأسلوب انتهازي وعمد الى تأييد ودعم (زعامة) مصطفى البارزاني بهدف استرضاء الباري واقعامة تعاون معه خاصة بعد ان أصبحت في قيادة الحزب الشيوعي عناصر كردية تعاني من مشاعر وميول مَرضيَّة تتراوح بين تعصب قومي ضيق وبين توجهات شوفينية غير محدودة ، الأمر الذي ساهم في خلق تعصب قومى ضيق وغذى المشاعر الانفصالية . (١٨)

<sup>(</sup>١٦) من رسالة لعضو قيادي سابق في البارق فضل عدم ذكر اسمه.

انظر ايضاً صالح الحيدري ، مذكرات / الجزء الثاني / ص ٥٥ ــ ٥٦ .

<sup>(</sup>١٧) سي انيدزويمش ، مصدر سابق ــ ص ١٥٦ ــ ١٥٨ . .

الأمر الملفت للنظر ان قادة الحزب الشيوعي العراقي ظلوا وحتى عودة البارزاني من الاتحاد السوفيتي في عام ١٩٥٨ وتسلمه قيادة الباري بصورة فعلية يجادلون بان البارزاني هو كادر شيوعي وبالتالي فلا يحق للبارزاني الادعاء بقيادته للحزب. مقابلة مع قيادي بارتي سابق فضل عدم ذكر اسمه.

<sup>(</sup>١٨) د. عزيز الحاج / مع الأعوام / صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق بين ١٩٥٨ ــ ١٩٦٩ / المؤسسة العربية للدراسات والنشر / بيروت / الطبعة الأولى / ١٩٨١ ، ص ٢٦٢ .

هكذا تظافرت الجهود الداخلية والخارجية في ابراز البارزاني بصورة لا تمت الى الحقيقة بشيء ، وهكذا تناست هذه الأطراف الاساءة الكبيرة التي ألحقها مصطفى البارزاني بأبناء الشعب الكردي في العراق وتعاونه مع بريطانيا ضد مصلحتهم ، الأمر الذي بيناه في فصل سابق ، وتناست كيف ان البارزاني تآمر ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران وضد جمهورية مهاباد وضد القاضي محمد بالذات. كل هذه الحقائق دُفِعَتْ الى الوراء أمام زخم الدعايات المضللة التي أُطْلِقَتْ. وأصبح البارزاني في انتظار التغيير الذي يعيده الى العراق كي يجني ثمار هذه الدعايات ، وهذا ما حدث بالضبط بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ، حيث أرسل البارزاني وهذا ما عدالكريم قاسم يطلب منه السماح له بالعودة الى العراق ، ووافق قاسم ، وبدفع من الحزب الشيوعي على ذلك «حيث توهم الشيوعيون بان البارزاني وبعد قضائه في الاتحاد السوفيتي فترة اثني عشرة عماً قد أصبح شيوعياً بل ان قسماً منهم أخذ يلقبه بلينين الثاني » . (١١)

أما القسم الآخر فاخذ يطلق عليه لقب (الملا الأحمر). وجعل الحزب الشيوعي من موعد عودة البارزاني والبارزانيين فيها بعد مناسبات

<sup>(</sup>١٩) رسالة لعضو قيادي سابق في الباري فضل عدم ذكر اسمه. شبه المرحوم كامل الجادرجي الطريقة التي استفاد بها البارزاني من اقامته الطويلة في الاتحاد السوفيتي بقصة أحد الفلاسفة المسلمين الذي أودعته السلطات السجن ، حيث ضمته الزنزانة مع شخص فقير جاهل. ولكي يقضي الفيلسوف وقته كان ينظم ويلقي الأشعار الفلسفية وبمجرد ان كان يبدأ بقراءة شعره الفلسفي كان رفيقه الجاهل الفقير يجهش بالبكاء والنحيب ، فتعجب الفيلسوف لحالته واراد أن يتحقق من سبب بكائه، وهل انه يفهم معنى ومغزى هذه الأشعار الفلسفية ، فأجابه الجاهل بانه كلم ينظر اليه وهو يقرأ الشعر ويشاهد لحيته تتحرك يتذكر لحية عنزته التي يجبها كثيراً والتي تركها مكرهاً في قريته فيبكي جزعاً لذلك. خليل ابراهيم ثورة الشواف في الموصل ١٩٥٩ ، الجزء الأول ، دار الحرية للطباعة بغداد ، ١٩٤٧ ، ص ١٩٧٠ ، ١٩٤٠

لاظهار فرحتهم العظيمة. وباندفاع وحماسة مشوبين بمزيد من التملق والانتهازية قام الحزب الشيوعي العراقي بقيادة سلام عادل «حسين أحمد الراضي » أحد أفراد التبعية الايرانية والى جانبه جمال الحيدري ، عضو المكتب السياسي ، بتوجيه الحملة للترحيب بالبارزانيين. وفي هذا المجال نشرت صحيفة « اتحاد الشعب » العلنية ، الصحيفة المركزية للحزب الشيوعي العراقي تقريراً اضافياً عن استقبال البار نيين في البصرة وبعناوين بارزة ووصفت البارزاني بـ « المناضل » و صفت على أتباعه البارزانيين صفات « النسور . . . المناضلين . . الأحرار » . ووجهت أقذع البارزانيين صفات « النسور . . . المناضلين . . الأحرار » . ووجهت أقذع كردياً متطوعاً تتراوح أعمارهم بين الثانية والعشرين والثلاثين ، مسلحين أنواع الذم والسب « لأولئك الذين قالوا ان باخرة جورجيا تقل ٥٠٥ تسلحين الشيحاً كاملا ومدربين على حرب العصابات » فكتبت صحيفة « اتحاد الشعب » تقول « يا له من وغد ذلك الذي نعق يوماً « ان باخرة تحمل المدربين على حرب العصابات من الأكراد السوفيت المدربين على حرب العصابات من الأكراد السوفيت في طريقها الى البصرة » . (۱۳)

وصل مصطفى البارزاني بالطائرة الى بغداد في ٦ تشرين الأول ١٩٥٨. (١١) وحل في إحدى دور سكك الحديد التي كان يقيم فيها نوري السعيد ، وخصصت له ولعدد من المقربين اليه رواتب ضخمة لاعاشتهم ، وأصبح الشخصية الثانية في جمهورية ١٤ تموز ١٩٥٨ بعد عبدالكريم قاسم \_ رئيس الوزراء. في اليوم الثاني لعودته الى القطر قابل البارزاني قاسم وأبلغه قائللا « اني جنديك المطيع ». وفي هذا

<sup>(</sup>٢٠) اتحاد الشعب: العدد ٧١ في ٢٠ نيسان ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٢١) فيما وصل أتبساعه في ١٩٥٩/٤/١٦ عـلى ظهر البـاخرة السـوفيتية ( جــورجيا ) مينــاء البصرة / وكان على متنها « ٧٥٥ » شخصاً .

الاجتماع أيضاً أبدى قاسم انزعاجه من تصرفات الباري وسكرتيره العام آنذاك ولقاءاته المستمرة بقادة حزب البعث في جريدة الجمهورية بالاضافة الى ملاحظات عديدة عن نشاطات الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال غيابه فأصبح يشكك في قيادته. (۱۲) بمجرد سماعه هذه الشكوى اندفع في تنفيذ مخططه الرامي أولاً الى الهيمنة على الباري ، الذي ظل يحتفظ برئاسته له حتى أثناء غيابه ، وثانياً لتنفيذ رغبة قاسم في اجراء تعديلات في هيكل الباري لكي يتماشى مع مخططاته. وهكذا سارع البارزاني الى احاطة نفسه بمجموعة من ( البارتيين ) الذين كانوا أصلا شيوعيين سابقين ، عاملا على استمالتهم بمختلف الوسائل من اغراء ووعيد في حالة رفضهم ، يسانده في ذلك الحزب الشيوعي. (۱۲) وهكذا نجح في اعادة تنصيب حزة عبدالله سكرتيراً للحزب في كانون الثاني ١٩٥٩ في اعادة تنصيب حزة عبدالله سكرتيراً للحزب في كانون الثاني ١٩٥٩ بعد ان نحى ابراهيم أحمد من سكرتارية الحزب. (۱۲)

وكدليل على ضعف التنظيم الحزبي للباري والبارتيين فان حمزة عبدالله وأعضاء اللجنة المركزية الجدد كانوا أكثر من فرحين في استلام مناصبهم الجديدة بفضل البارزاني وبدون الرجوع الى الأساليب الحزبية المعروفة في هذا المجال ، بل وحتى وقبل ان يعقد مؤتمر عام للحزب لاضفاء صفة الشرعية على هذا التغيير. بل والأكثر من ذلك فان اللجنة المركزية الجديدة أصدرت منشوراً لتوضيح هذا التغيير جاء فيه ان هذا

<sup>(</sup>٢٢) لوقا زودو: المصدر السابق / ص ١١٣ – ١١٤ / وادمون غريب مصدر سابق ص ٣٠٠ – ٢٠٥ /

<sup>(</sup>٢٣) من رسالة لعضو قيادي في الباري فضل عدم ذكر اسمه.

<sup>(</sup>٢٤) من رسالة للأستاذ عبدالله اسماعيل لكاتب السطور. قام البــارزاني بالتــظاهر بتقــديم استقالته من رئاسة الحزب ورفض سحبها إلا بعد ان يتنحى ابراهيم أحمد.

التغيير كان « نتيجة لصراع فكري قديم داخل الحزب بين تيار ديمقراطي شوري واسع وآخر قومي برجوازي ضيق ، وكانتصار للتيار الأول على الثاني » . (٢٠)

وهكذا أضفى قادة الحزب الجدد صفات الثورية والديمقراطية على عملية البارزاني « الانقلابية » داخل الحزب غير آبهين بالنتائج المستقبلية التي كانت واضحة في هذا العمل. إذ ان نجاح البارزاني في هذا المجال اخضع الحزب بصورة شبه كاملة له وأصبح في مقدوره ان يغير في هيكله متى ما شاء. وهذا تم بالفعل مرة أخرى في صيف ١٩٥٩ أي بعد شهور قليلة من « الانقلاب » الأول الذي قام به البارزاني في الحزب. حيث وجد البارزاني وبتنبيه من قاسم ، ان حمزة عبدالله ومجموعته قد تمادوا في تعاونهم أو بالأحرى خضوعهم للحزب الشيوعي فطلب البارزاني من حمزة عبدالله ان يقلل من اندفاعه هذا ، خاصة بعد ان بدأ يظهر في سياسة قاسم بعض النقد للحزب الشيوعي العراقي ، كها جاء في خطبته في كنيسة مار يوسف في تموز ١٩٥٩. (٢٠) إلا ان حمزة عبدالله رفض ذلك متصوراً ان المد الشيوعي كان الأقوى وانه بفضل ودعم الحزب الشيوعي العراقي يستطيع أن يهيمن على الباري. (٢٠)

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢٦) رسالة الأستاذ عبدالله اسماعيل.

<sup>(</sup>٢٧) لقد اتبع حمزة عبدالله ومجموعته في اللجنة المركزية ، صالح الحيدري ، ونزار أحمد عزيز ، وحسر و توفيق خطأ ذيلياً تابعاً للحزب الشيوعي العراقي وسخروا البارق ومنشوراته لخدمة الدعاية الشيوعية في تلك الفترة معتقدين ان الحزب الشيوعي سيسيطر على الحكم ويمنحهم الامتيازات التي يرغبون بها. ووصل بهم الأمر الى حد معاداة الحركة القومية العربية ، الحليفة الطبيعية والتاريخية للحركة القومية الكردية.

مجموعة من جماعته المسلحين الى مقر الحزب في بغداد واستولوا عليه ( وقام هو شخصياً باهانة حمزة عبدالله اهانة لا تنسى حين أوسعه مرافقوه ضرباً وركلا وشتماً وجعلوه يتدحرج من سلّم البناية حتى وصل الى عرض الرصيف وهو ممتليء بالكدمات وملاحق بالشتائم وبـذىء الألفاظ ، . (٢٠) ثم سلم المقر والسكرتارية لابراهيم أحمد الذي كان فرحاً باستعادة منصبه السابق بفصل البارزاني ولمشاهدة عدوه الشخصى حمزة عبدالله وهو يهان بهذه الصورة. ولم يكن يدور بخلد ابراهيم أحمد بان هذا الأمر سيحدث له أيضاً بعد خمس سنوات من هذا التاريخ عندما أقدم البارزاني على طرده من الحزب ومن كردستان العراق في عام ١٩٦٤. وهكذا تجلت بما لايقبل الشك والتأويل حقيقة هزالة الهيكل التنظيمي للبارتي وضعف آيديولوجية قيادته وأعضاءه الذين فشلوا في ملاحظة الخطر في التصرفات البارزانية و « انقلاباته » المتكررة داخل الحزب. بل وأكثر من ذلك فإن القيادة الجديدة التي كانت قيد فطنت الى ضرورة اضفاء الشرعية على هذه التغييرات القسرية ولم تفطن الى خطورة هذه الاجراءات الاعتباطية ، دعت الى عقد المؤتمر الرابع للحزب في تشرين الأول ١٩٥٩ الذي قام باعادة انتخباب البارزاني رئيسياً للحزب وأقسر كل التغييرات التي قام بها داخل الحزب والطريقة التي أجريت بها. (٢١) وهكذا بعد هـذا التاريخ أصبح واضحاً ان البارزاني قـد تمكن

<sup>(</sup>٢٨) رسالة من عضو قيادي بارز في الباري فضل عدم ذكر اسمه وكذلك رسالة الأستاذ عبدالله اسماعيل.

<sup>(</sup>٢٩) الحادثة الأخرى التي اعطت مثالا واضحاً على ضعف آيديولوجية الباري ، إن لم نقل عدم وجودها ، هي الطريقة التي قام بها قاسم بتعديل برنامج الحزب ونظامه الداخلي وحذف منه مواداً تتعلق بجوهر مبادىء الحزب ، وبدلا من ان يرفض الحزب ذلك قبسل كل التعديلات بحجة الحصول على الاجازة الرسمية. ان أي الحزب يحترم مبادئه وأهمدافه

من اخضاع الحزب بصورة كاملة له ، وأصبحت اللجنة المركزية مجرد اسم ولا قدرة لها على التصرف ، خاصة بعد ان شعر سكرتيره الجديد ان استلامه المنصب كان بفضل البارزاني ومسلحيه وليس بناءاً على رغبة الأعضاء. . ومنذ ذلك التاريخ أصبح واضحاً ان ادارة الحزب ومقره الرئيسي هو منزل البارزاني ، الذي كان يصدر منه الأوامر والتعليمات التي كانت سرعان ما تنفذ في الوقت الذي كانت تهمل فيه تعليمات سكرتير الحزب. (٣٠) وهكذا أصبح « قادة الحزب في موقف لا يحسدون عليه فهم قد كذبوا على الأكراد وخدعوا شعبهم طوال اثني عشر عاماً ( بخصوص حقيقة البارزاني ) فماذا عساهم.أن يقولوا الآن ؟ هل بوسعهم أن يعلنوا على الملأ انهم كذبوا وانهم غشوا شعبهم ؟ »(١٦) وعندما قرروا ان لا يقوموا بذلك كان لزاماً عليهم ان « يتحملوا كل ما يفعله بهم « قائدهم الأسطوري » حتى عندما كان يتجاوز عليهم شخصياً بـالشتم العلني ويعلن وبصراحة عن رغبت في تصفيتهم » ، وفي الحقيقة فان البارزاني كان « قد عبر عن رغبته هذه أمام قاسم نفسه في اجتماع جمعه وقادة الحزب في بداية عام ١٩٦٠ ، ولو كان قاسم قد أدرك هذه الملاحظات لكان الحزب قد انشق وصفى منذ ذلك التاريخ وليس في عام ۱۹٦٤ كماحدث بعد ذلك ». (۲۲)

وللحقيقة والواقع لابد من القول ان بعض العناصر القومية

Saad Jwad, OP. cit., P. 47 - 50

لا يرتضي لنفسه العمل وفق برنامج ونظام داخلي وضع من قبل شخص من خارج الحزب. انظر حول تفاصيل هذه الحادثة:

<sup>(</sup>٣٠) رسالة لعضو سابق في البارتي في ١٩٨٥/٤/٧٨ فضل عدم ذكر اسمه.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه.

التقدمية في الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت تحاول تعديل مسار الحزب بعيدة عن الخضوع للبارزاني وعن فرديته وارتباطاته المصلحية والرجعية المشبوهة ، إلا أن هذه العناصر كانت تمثل أقلية صغيرة عجزت عن القيام بأي عمل إيجابي داخيل الحزب. وظلت الغيالبية تتحميل مسؤولية تردي الأمور داخل الحزب والحركمة القومية الكردية الى حد الموافقة على اتباع الحلول العشائرية والمسلحة للمشاكل التي واجهته،، وتتحمل مسؤولية تمجيد وتعظيم البارزاني وانتخابه في كل مرة رئيساً للحزب واضفاء الشرعية على كل التصرفات التي قام بها اما البارزاني من جانبه فلقد أسرع للاستفادة من هذه الحالة لصالحه ، وعندما كان يشعر ان بعض الأصوات قد تنطلق بالنقد له في المؤتمرات الحزبية أو في الاجتماعات العامة كان يسارع اما الى اغتيالها أو الى لغم المؤتمرات الحزبية بمندوبين وأعضاء مزيفين من عشيرته البارزانية يرهب بهم كل من يتجرأ عـلى الخروج عن طـاعته ، كـما حدث في المؤتمـر الخامس · للحزب الذي عقد في ايار ١٩٦٠ في بغداد. ففي هذا المؤتمر أرسل البارزاني حوالي أربعين مندوباً مزيفاً من منطقة بهدينان يرأسهم نعمان البارزاني أحد أقاربه ، في الوقت الذي كان فيه مجموع المندوبين الشرعيين ستون مندوباً. واستطاع رئيس مندوبي بهدينان ان يغير قناعات عدد لا بأس به من آراء المندوبين الشرعيين بدعوى ان البارزاني كان ضد سياسة ابراهيم احمد ، وكان أغلب مندوبي بهدينان المزيفين لا يجيــدون القراءة ولا الكتابة ولا يفقهون أبسط المفاهيم الحزبية ، حتى انهم كانوا يرفعون أيديهم للتصويت كلما وجدوا أحداً يرفع يده. بل ان بعضهم كان يرفع كلتا يديه مرة واحدة مما كان يربك تعداد الأيدي بحيث كانت تزيد على عدد المندوبين في المؤتمر. ولما تكرر الخطأ في التعداد أكتُشِفَ السبب. ولما سئل هؤلاء المندوبين عن سبب رفع اليدين معاً ، أجابوا ببساطة انهم لا يعلمون ان عليهم أن يرفعوا يداً واحدة. وكان نعمان البارزاني يتخذ مجلسه في الصف الأمامي ويجلس المندوبون الذين أحضرهم في صفوف متتابعة خلفه. فإذا رفع يده ارتفعت أيديهم جميعاً بعد ان يقول لهم (هيا) ، فيحذون حذوه وينفذون أمره دون وعي ولا تفكير. ولما نجع في ذلك طلب طلباً غريباً مفاده طرد ابراهيم أحمد عن طريق الغاء عنوان ومنصب سكرتير الحزب من النظام الداخلي ، وأيده في ذلك غالبية المندوبين بعد ان علموا ان تلك كانت رغبة البارزاني نفسه. الخطأ الوحيد الذي وقع فيه البارزاني هو عدم طرحه لبديل الى منصب السكرتير العام متصوراً ان وجود رئيس للحزب يكفي ، فلو كان البارزاني قد فطن لذلك واقترح عن طريق أعوانه فكرة تأسيس مجلس أو سكرتارية مشتركة لادارة الحزب لكان قد تم له ذلك وبسهولة. (٣٣)

أما البارزاني من جانبه فلقد ظل لا يحضر المؤتمر بحجة عدم موافقته على تصرفات سكرتير الحزب: فأثر بذلك كثيراً على الناحية النفسية للكثير من المندوبين الشرعيين. ولما لم ينجح في تحركه هذا وبعد ان ذهب معظم المندوبين الى داره وتوسلوا الحيه ان يحضر ذهب لحضور جانب بسيط من الجلسة الختامية قضاها في شتم المثقفين والحزب ورفض ان ينادى برئيس الحزب مستخدماً كلمات بذيئة. (٢٠)

وهكذا وبعد ان تمكن البارزاني من الهيمنة على الحزب بصورة شبه تامة ، التفت الى مسألة تصفية خصومه من العشائر الرافضة لتصاعد

<sup>(</sup>٣٣) يبدوان غرض البارزاني آنذاك لم يكن عزل ابراهيم أحمد الأمر الذي لا يحتاج الى جهد كبير من قبله ، خاصِّة بعد نجاحه في التغييرات السابقة ، وإنما كان يهدف من عمله هذا اهانة ابراهيم أحمد واطلاعه على هزالة التنظيم الحزبي للباري الذي كان يفخر به ابراهيم أحمد . (٣٤) المصدر نفسه .

نفوذه وعدوانيته ، يساعده في ذلك الأموال والأسلحة والعتاد التي تسلمها من قاسم بعد عودته من الاتحاد السوفيتي. فبدأ حملة اغتيالات ضد الشخصيات العشائرية الكردية ، صاحبها هجمات عنيفة ودموية من قبل البارزانيين ضد العشائر الكردية الأخرى. كل ذلك بهدف تمهيد الأوضاع بطريقة تمكنه من القيام بتمرد جديد في كردستان العراق.

ذكرنا ان مصطفى البارزاني واتباعه عادوا من الأتحاد السوفيتي الى العراق وسط حملة اعلامية واسعة لصالح زعامته للحركة الكردية وللحزب الديمقراطي الكردستاني ، واشرنا الى ان البارزاني اصبح بعد عودته من اقوى الشخصيات العراقية التي تقف في دائرة الضوء ، الا انه لم يستثمر هذا الوضع لصالح الاكراد ومن اجل خلق حركة كردية واعية نظيفه قادرة على تحقيق الاهداف القومية المشروعة في اطار الوحدة الوطنية . انما شجعة ذلك على مواصلة نهجه العشائري الفردي الذي سار عليه منذ عام ١٩٤٣ ، لقد وضع البارزاني لنفسه منذ البداية ثلاثة اهداف الاول هو السيطرة على البارتي وتسييره حسب رغبته وذلك من اجل تحقيق هدفه الثاني المتمثل في التخلص من كل الشخصيات الكردية التي ساهمت في افشال تمرداته السابقة . ثم توجه بعد ذلك لتحقيق هدفه الثالث الا وهو اخضاع العشائر الكردية المختلفة اما من طريق الترغيب او الترهيب لكي

يتسنى له القيام بتمرد جديد في منطقة كردستان العراق<sup>(۳)</sup>. في نفس الوقت الذي كان البارزاني يمارس اسلوبه القديم في التظاهر بالولاء للسلطة ولعبد الكريم قاسم بالذات ، فانه كان يحاول تجديد علاقاته مع السفارة البريطانية ويظهر للسفير البريطاني تذمره من قاسم ومن الاوضاع في العراق . كل ذلك من اجل ان يكسب الوقت لبسط نفوذه في كردستان العراق .

وهكذا نجده يوعز الى مسلحيه ، وبعد فشل الانتفاضة المسلحة التي قام بها الشهيد العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل في آذار ١٩٥٩ ، بالاشتراك مع الشيوعيين في قتل النساء والاطفال والشيوخ ونهب الاموال والاملاك وقتل العديد من الاكراد الذين لم يشتركوا في مقاومة تلك الانتفاضة ، والتنكيل بهم ابشع تنكيل(٣٠٠).

كما قام البارزانيون بالتعاون مع الشيوعيين واعوانهم بارتكاب مجزرة كركوك الدامية والرهيبة التي راح ضحيتها الكثير من الابرياء وبخاصة من

<sup>(</sup>٣٥) بالاضافة الى الأسلحة والأموال التي انهالت على البارزاني من قبل قاسم ، فلقد عمد الأخير الى الايعاز الى سلطاته في كركوك لعقد مؤتمر « مصالحة » بين البارزاني وخصومه التقليديين الا ان البارزاني فسر المؤتمر كمحاولة لاعلان البيعة له من جميع الأكراد وتصرف في المؤتمر بهذه المروحية .

<sup>(</sup>٣٦) امتدح الحزب الشيوعي العراقي النزعة الفاشية التي برزت بوضوح لدى عائلة البارزاني وأعوانهم في مجازر الموصل الرهيبة من خلال الاشادة بدور المبارزاني وأتباعه في تلك المجازر، إذ قال: «كان وجود المناضل البارزاني في كردستان أثناء حدوث تمرد العصاة الحونة زمرة الشواف ذا أثر كبير في اندفاع الأكراد للمساهمة في قمع العصيان ».

صحيفة و اتحاد الشعب ، العلنية ، لسان الحزب الشيوعي العراقي ١٩٥٩/٣/١٨. كما أصدر الباري بياناً لأعضائه يدعوهم فيه للنزول الى شوارع الموصل و للقتال دفاعاً عن النفس ضد الشوفينية العربية ».

ورد في Saad Jawad, op., clt P. 57

التركمان ٣٠٠ .

ولا عجب ان يوعز مصطفى البارزاني واخوه احمد ، كذلك بقتل احمد آغا النزيباري في احمد شوارع الموصل انتقاماً منه ومن مواقف الزيباريين الرافضة لهيمنتهم المطلقة .

ان هالة التمجيد والتعظيم التي احيط بها البارزاني من قبل اتباعه ومن قبل المتملقين الانتهازيين من قادة (البارق) ومن قبل قيادة الحزب الشيوعي العراقي ، قد وفرت له التعامل العشائري والسياسي ، فمن ناحية التعامل العشائري استطاع ان يلف حوله عدداً من رؤساء العشائر الكردية ومن الاغوات ليسخرهم لمشيئته ويخضعهم لنفوذه ، ومن ناحية التعامل السياسي في (البارقي) تمتع البارزاني ، لأول مرة بشرعية الحزب الذي يرأسه بعد ان اجيز رسمياً في التاسع من شباط ١٩٦٠ ، في الوقت الذي لم يكن فيه يقر الحزبية ولا يلتزم بنظام الحزب وقواعده التنظيمية ولا يسمح لأي احد من اتباعه ان يكون بارتياً او شيوعياً ، بل يريده بارزانيا فقط مستعداً لتنفيذ اوامر شيوخ البارزانيين .

ولعل خير دليل على عدم اقرار البارزاني للحزبية انه منع اي نشاط للباري في منطقة بارزان ، واوصى ابناءه واتباعه الا تكون لهم رابطة حزبية منتظمة بالحزب ، وانما الرابطة الامتن والافضل ، بالنسبة لهم ، هي الرابطة (البارزانية) وان يعملوا بتعليماته وتوجيهاته ووصاياه وان يخضعوا الباري بجميع تنظيماته لههذه التعليمات والتوجهات

<sup>(</sup>٣٧) في ه ايار ١٩٥٩ تلقت جريدة (حريت) اليومية الصادرة في استانبول برقية من الحدود العراقية ان اشتباكات دامية وقعت في ٣ ايار بـين الأكراد السذين ينتمون الى مصطفى البارزاني والأكراد الذين ينتمون الى قبيلة رشيد لولان المناوئة للشيوعية والعائلة البارزانية وقتل وجرح عدد كبير من الفريقين.

والوصايا . (٢٨) . وهكذا بدأت تراود البارزاني افكار الهيمنة على المنطقة الكردية ، واخضاع جميع الاطراف فيها لقيادته ، بعد ان تمكن من احتواء الباري وكرسه لخدمة مصالحه الذاتية فماذا كانت الحال في المنطقة الكردية في عام ١٩٦١ ؟

من خلال لعبة (توازن القوى) التي مارسها عبد الكريم قاسم طوال ثلاث سنوات من اجل تعزيز مواقع دكتاتوريته الفردية ، وبعد ان استخدم الشيوعيين والبارتين - البارزانين في تصفية القوميين بدأ يعمل على الحد من نفوذ الحزب الشيوعي ، فوجه انتقادات الى الممارسات الارهابية التي قام بها الشيوعيون في الموصل وكركوك والمدن الاخرى وانتقد عناصر الحزب الوطني المديمقراطي ورفض شرعية العمل السياسي للحزب الشيوعي العراقي بقيادة (سلام عادل) . وبمجرد ان اعلن قاسم عن نيته على تصفية النفوذ الشيوعي اعلن البارزاني عن تأييده لهذا الاتجاه رغم تمجيد الشيوعيين له ووصفه به «المناصل الوطني والقومي التقدمي» وكشف في خضم ذلك عن موقفه الثابت بمعاداة الشيوعية . واستغل فكشف في خضم ذلك عن موقفه الثابت بمعاداة الشيوعية . واستغل البارزاني هذا الموقف لابعاد اي نفوذ شيوعي في اوساط الاكراد فبدأ بطرد عناصر قيادية وكوادر متقدمة في (البارتي) بمن لها نزعة شيوعية او ذات

<sup>(</sup>٣٨) وفي ضوء ذلك عين ابنه مسعود رئيساً لجهاز البارستن ( المخابرات ) ، الجهاز الذي آصبح من الناحية العملية فوق ( الباري ) يعمل في داخل خلاياه التنظيمية لمحاربة الأفكار التقدمية وتصفية معتنقيها وقمع أية حركة أو نشاط معارض لمزعامة البارزاني . وقد استخدم لهذه الأغراض أساليب لا أخلاقية اتسمت بالوحشية والمدموية بقصد تمرير الارتباطات والاتفاقات التي عقدها البارزاني مع أطراف رجعية وامبرالية وصهيونية لمدعم حركاته المسلحة ، وعلى الرغم من كثرة الأقوال والاعترافات المثبتة من قبل قسم كبير من العناصر التي عملت مع البارزاني إلا ان النفس تأبي ذكر الأساليب التي استخدمها لغرض هيمنته.

علاقة بالحزب الشيوعي العراقي .

وفي ذلك الوقت كان شهر العسل القصير الذي امضاه قاسم والبارزاني قد انقضى بعد ان اصبح قاسم مكروهاً في جميع انحاء القطر ، وشعر اولئك الذين كانت لهم آمال عريضة في تحسين الاوضاع بعد سقوط الملكية ، ان الامر الوحيد الذي يشغل قاسم هو البقاء في السلطة . في ذلك الوقت بالذات وقف البارزاني الى جانب الملاكين والاقطاعيين الاكراد مستغلاً سخطهم على المحاولات الرامية لتنفيذ بعض بنود قانون الاصلاح الزراعي الذي شرع في عهد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ في المنطقة الكردية (١٩٥٠ في المنطقة الكردية (١٩٥٠).

فالتف حوله اولئك الملاكون والاقتطاعيون ومن بينهم عدد من الشيوخ والاغوات في مناطق الحدود العراقية ـ الايرانية بمن كانت لهم صلات مشبوهة مع الاوساط الامريكية والايرانية ، لدعم اي تحرك مسلح ضد السلطة الحاكمة في العراق .

في البداية اوعز في نهاية عام ١٩٦٠ الى بعض رؤوساء العشائر الكردية للذهاب الى بغداد ليشكلوا وفداً باسم (وفد كردستان) ويقدموا مذكرة مطالب الى قاسم ("). وعلى الرغم من معارضة بعض قادة الباري لتلك الخطوة آنذاك ، وتنصل البارزاني من دوره فيها عند مواجهته

<sup>(</sup>٣٩) راجع ادمون غريب ، المصدر السابق ، ص٥٢ – ٥٣.

ر (٤٠) من رسالة السيد عبدالله اسماعيل ، رفض البارق الذي لم يكن في تلك الفترة واقعاً تحت وصايا البارزاني الكاملة ان يقدم الأغوات المطاليب باسم الشعب الكردي ورفض ان تقدم المطاليب في وقت كانت الحكومة منهمكة في مفاوضات مهمة مع شركات النفط الأجنبية . المصدر نفسه .

بذلك ، الا ان المذكرة قدمت ("") ، بعد هذه الحادثة ، وفي عام ١٩٦١ باشر البارزاني ، وبعد ان عاد نهائياً الى منطقة كردستان ، باشر بالاعداد لتمرد مسلح وبتصفية العناصر المعارضة له . وهكذا وبالاعتماد على رسائل من البارزاني نفسه وبتوقيعه بدأت تظهر مجاميع عشائرية كردية مسلحة في مناطق مختلفة من كردستان . وفي الوقت الذي حاول البارزاني اعلان عدم علاقته بتلك التجمعات الا انه اعترف بها لبعض قادة البارتي انذاك طالباً مساعدته في القيام بتمرد مسلح ضد حكومة قاسم لد الكسرانفه على حد قوله ومن ثم لاجباره على التفاوض ("").

في تلك الفترة تضافرت عوامل داخلية وخارجية في تشجيع البارزاني على الاقدام على تمرده المسلح . ففي تلك الفترة وصلت المفاوضات بين شركات النفط البريطانية والحكومة العراقية الى مرحلة حرجة نتج عنها اصدار القانون رقم (٨٠) الذي حرم الشركات من كل الاراضي غير المنقبة ، كما ان نظام قاسم بدأ يعيش عزلة بسبب مطالبته بالكويت ، واقدامه على قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل دولة لاتوافقه على مطلبه هذا . عند ذاك شعرت بريطانيا بان هناك حاجة للعودة الى ملفاتهم

<sup>(13)</sup> يقول السيد عبدالله اسماعيل ان جلال الطالباني زار التجمع المسلح الذي كان يقوده عباس مامند اغا ليطلع على حقيقة الأمر فقام الأخير باطلاعه على رسالة من البارزاني يحثه فيها على هذا العمل. وعندما سأل البطالباني البارزاني عن علاقته أو مدى دعمه لهذه التجمعات انكر بصورة قاطعة أية علاقة أو حتى علم له بالموضوع ، ولم يجرؤ الطالباني خوفاً على حياته على مصارحة البارزاني بموضوع رسالته الى عباس مامند. إلا انه وبعد ذهاب الطالباني اعترف البارزاني للسيد عبدالله بحقيقة دوره في اثارة العشائر الكردية المصدر نفسه

<sup>(</sup>٤٢) نفس المصدر السابق ـ وانظر ايضاً سلسلة المقالات التي نشرتها جريدة الثورة في بغداد في يوم ٥/١٠/١ والأيام التي تلتها.

للبحث عن من يكون مستعداً لمعاونتهم في وضع العراقيل امام تنفيذ القانون رقم (٨٠) ولم تجد الدوائر البريطانية صعوبة في ذلك ، حيث ان البارزاني كان قد مهد الطريق للتعاون الجديد بين الطرفين منذ فترة ليست بالقصيرة عندما ابدى تذمره للسفير البريطاني في بغداد آنذاك من نظام حكم قاسم في اثناء لقاءهما في احدى الحفلات الرسمية ، ثم اردف ذلك بزيارة للسفارة البريطانية لابداء استعداده للتعاون ضد حكم قاسم "" . ثم اقدم السفير البريطاني في بغداد بعد ذلك على زيارة البارزاني بصورة شركة نفط سرية في منطقة كردستان بعد ان ذهب الى كركوك بحجة زيارة شركة نفط العراق (البريطانية) هناك ".

بالاضافة الى ماقيل اعلاه فانه يجب ان لايغرب عن البال ان ثمة عوامل وملابسات داخلية ساهمت في قيام التمرد نشير اليها بايجاز فيما يلي :

- الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور الـذي اوجدتـه السياسـة
   الخاطئة التي انتهجها قاسم بفعل نزعته الدكتاتورية الشعوبية .
- ٢ ـ تأصل النزعة الشوفينية ـ الانفصالية في نفوس عدد من المقربين
   للبارزاني وفي قيادة الباري ، وسيطرة البارزاني على الحزب ، الامر
   الذي مكنه من تسيير الامور باتجاه التمرد المسلح ، في الوقت الذي

<sup>(</sup>٤٤) وردت هذه الحقائق في كتاب السفير البريطاني للعراق في تلك الفترة هنري ترافليون / Sir H. Trevelyon, The Middle East In Revolution, London 1970, pp. / ترافليون / Saad Jawad. p. 78 الذي يذكر ان قاسم كان قد انزعج من البارزاني قبل هذا التاريخ عندما وصل الى مسامعه ان البارزاني أخذ في التردد على السفارة البريطانية. الأمر الذي أكده فيها بعد مصدر آخر ويضيف ان السفير البريطاني استحصل رسالة موقعة من البارزاني يطلب مساعدة البريطانيين ، وقام السفير بايصال الرسالة الى قاسم لكي تبدأ بعد ذلك فترة القطيعة بين الاثنين سمديرية الاعلام العامة / مديرية البحوث والاحصاء / حول التمرد الخياني للملا مصطفى حقائق وأرقام / بغداد ١٩٧١.

ظل المعارضون لهذا النهج في داخل الحزب اقلية بسيطة غير قادرة على التأثير، بل وحتى خائفة من البوح بارائها خشية بطش البارزاني، ثم اضطرت بالنتيجة الى مجاراة البارزاني والأنغمار في التمرد على امل السيطرة عليه وتسخيره لاهداف الحزب في صراعه مع قاسم ولتلافي العزلة المتصورة في حالة عدم المساهمة فيه (منه) الامر الذي اثار تساؤل الاستاذ صالح الحيدري في مذكراته والذي مفاده «هل يصح ان يسير الباري الذي يعتبر نفسه حزباً ديمقراطياً ثورياً في ذيل حركة رجعية مشبوهة ؟ (دنه) .

٣ منع قاسم لقادة الجيش من القيام بالدور المطلوب لتصفية التمرد في

<sup>(</sup>٤٥) ماجد عبدالرضا ، القضية الكردية في العراق / منشورات الطريق الجديد / بغداد / الطبعة الأولى / ١٩٧٥ ص ١٩٧٨ . وهكذا لم يعد بامكان قادة الباري رؤية واستثمار سوى جانب واحد من جوانب الوضع المعقد في المنطقة الكردية ، وهو جانب الاضطهاد والتنكيل الذي مارسه قاسم ضد الأكراد ، فاعتبروا حكم قاسم أخطر شر مباشر يهدد شعبنا الكردي وحركته القومية ، وفشلوا في رؤية الحقيقة الكاملة وهي ان الشعب العراقي بأسره كان يعاني من هذا الحكم وان الأمر كان يدعو الى وحدة وطنية لمواجهته وليس الى فصل في العمل الوطني .

<sup>(</sup>٤٦) بدلا من ان يستغل قادة البارق التمرد للتخلص من هيمنة البارزاني العشائرية وتصفية حزيهم من نفوذه انجروا هم أيضاً وراءه مكررين نفس الخطأ السابق بتسخير الجهود الفوية والمثقفة لخدمة القيادات العشائرية. وهكذا عقد البارق اجتماعاً موسعاً في تموز ١٩٦١ قرروا فيه المساهمة في العمليات المسلحة إذا ما قامت ، كها قرروا ، وهنا الخطورة الأكبر ، عزل نضالهم عن نضال بقية الشعب العراقي والاستعانة بمساعدات أجنبية إذا اقتضت الحاجة. و ( من رسالة لعضو قيادي سابق في البارق ). ثم عقد الحزب في كانون الأول ١٩٦١ اجتماعاً آخر تقرر فيه تبني التمرد المسلح واعلانه « ثورة قومية كردية » ، وبهذا انجرف الحزب وراء البارزاني الذي لم يكن هدفه ثورة قومية ، بل ان عمله لم يكن حتى في صالح الجماهير الكردية الكادحة بقدر ما كان يهدف الى تحقيق مآرب شخصية ويصب في مجرى خدمة المصالح الأجنبية.

بدايته وانتزع منهم اية سلطة فعلية في هذا المجال .

كل هذه العوامل والملابسات تضافرت لكي يبدأ التمرد في التاسع من ايلول ١٩٦١، ويستمر لفترة طويلة عانى خلالها الشعب العراقي باكراده وعربه ماعاناه وخسر الكثير ارضاءاً لطموحات البارزاني غير المشروعة ومصلحته الشخصية العشائرية ، وبسبب ضعف ادراك قاسم لحقيقة الاوضاع المتدهورة التي سببتها العشوائية الدكتاتورية .

لقد حدد حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي طبيعة الحركة الكردية المسلحة التي قادها البارزاني وارتباطاتها الاستعمارية فذكر في بيانه الصادر في ايلول عام ١٩٦٢: «ان الحركة المسلحة في الشمال وموقف عبد الكريم قاسم منها ، تفوح منها رائحة التآمر والتواطوء مع الاستعمار ، فقيادة الحركة المسلحة وحاضرها الملطخ بالدماء والمتصف بالاعتداء ونياتها العدوانية التي افصحت عنها مراراً وتعصبها الاعمى بلاعتداء ونياتها العدوانية التي افصحت عنها مراراً وتعصبها الاعمى الحركة ورعايتها لهذه الحركة وتغذيتها بكل ماتحتاجه من مؤن وعتاد يحول هذا الاتهام الى يقين وادانة (١٠٠٠).

وعلى الرغم من معاداة الحركة المسلحة للحكم القاسمي فأنها بسبب ارتباطاتها واساليبها ، لايمكن ان تعتبر جزءاً من الحركة الوطنية في العراق ، المعادية للأستعمار والمناضلة من اجل تغيير الاوضاع واسقاط الحكم الفردي (١٠) .

لقد كانت معركة الشعب بكافة قطاعاته هي معركة انهاء حكم

<sup>(</sup>٤٧) نضأل البعث ، المصدر السابق ج ٧ / ص ٢٥٥ ــ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤٨) نضال البعث ، المصدر السابق ، ج ٧ / ص ٢٨٠.

منحرف يتجسد انحرافه في عزل العراق عن المشاركة الجدية الفعالة في حركة التحرر العربي وفي رفض دكتاتورية رهيبة انتهكت كرامة المواطنين .

ولقد كانت المطاليب القومية الكردية جزءاً من مطالب الشعب بمجموعة وتحقيق هذه المطالب لايتم الاعن طريق انهاء الحكم الفردي ، لذلك فان محاولة عزل الاكراد عن مجموع الحركة الشعبية المناوئة للحكم الفردي كان يمثل نهجاً عنصرياً انفضالياً في العمل السياسي وتخريباً بالغ الضرر للحركة الشعبية (١٠).

وهكذا فان حقائق جديدة عن احداث الحركة المسلحة في اللول ١٩٦١ في ضوء نهج البارزاني وارتباطاته المشبوهة ، تم كشف النقاب عنها في الآونة الاخيرة ، حيث اتضحت خيانته للقضية الكردية وارتباطاته بالاوساط الرجعية الايرانية والامبريالية والصهيونية وهذا سيكون موضوع بحثنا في فصل لاحق . ان اظهار هذه الحقائق كفيل بان يضع حداً فاصلاً بين البارزاني واعوانه من البارزانيين والانتهازيين وبين العناصر القومية الكردية التقدمية التي تطمح دوماً وتعمل على حل المسألة الكردية حلاً سلمياً وديمقراطياً محقق الحكم الذاتي للأكراد ، ويوفر القاعدة الصلبة للوحدة الوطنية الراسخة في ظل حكم ثوري كما تحقق في ظل ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ١٩٦٨ .

لقد كانت فترة حكم قاسم المظلمة نقطة تحول كاملة للبارزانية حيث لبست ثوباً قشيباً واخذت تنهادى بغطرسة وغرور وتحولت الى مشكلة معقدة بعد ان كانت مجرد حركة عصيان او تمرد محصور في منطقة

<sup>(</sup>٤٩) نضال البعث ، المصدر السابق ، ج ٧ / ص ٢٢٠ \_ ٢٢٣.

ضيقة . لذلك فان اولى المهمات التي واجهتها ثورة ٨ شباط ١٩٦٣ كانت المسالة الكردية بكل مافيها من حساسيات وسلبيات .

لقد اولت هذه المسألة القومية اهمية خاصة على اساس الفكر الانساني التقدمي ، (۱۰۰) وبأعتبار انها جزء من الوضع العام في البلاد ولابد من ضمان الحقوق المشروعة للاكراد ومصالحهم ضمن الوحدة الوطنية ، وفي هذا الاطار بادرت الى تحقيق ماياتى :

- \_ وقف القتال ورفع الحصار الاقتصادي عن المنطقة الشمالية .
- اعفاء الذين قاموا بالحركة المسلحة والمشتركين فيها منذ التاسع من الله المرابعات القانونية .
- ـ صدور بيان المجلس الوطني لقيادة الثوة في ١١ مايس ١٩٦٣ بصدد تحقيق اهداف المواطنين الاكراد .
- مرعت الثورة وبسرعة باعادة النظر في الخطة الاقتصادية بالشكل الذي يعمل على اعادة تعمير المنطقة التي خربها القتال بين قاسم وجماعة البارزاني وبالشكل الذي يوفر حصة وفيرة من المشاريع للمنطقة الكردية ويضمن ازدهارها.
  - ــ اعلنت الثورة في منهاجها المرحلي ايمانها بمطامح الاكراد في زيادة مساهمتهم الفعلية في عملية الازدهار القومي والتوصل الى حل سلمي سريع للمشكلة .
  - ــ وقد بقيت الثورة حسنة النية طويلة البال ، رغم فشل التوصل الى حل

<sup>(</sup>٥٠) جاء في البيان الأول الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة « لذا فان الحكومة ستعمل على اطلاق الحريات الديمقراطية وتعزيز مبدأ سيادة القانون ، وتحقيق وحدة الشعب الوطنية بما يتطلب لها من تعزيز الأخوة العربية الكردية وبما يضمن مصالحها القومية ». محمود الدرة ، المصدر السابق ، ص ٣٠٥ ـ ٣٠٨.

للمشكلة مع اتباع البارزاني ، فشكلت لجنة وزارية لأعداد مشروع لنظام الادارة اللامركزية واعدت اللجنة مشروعاً صادق عليه مجلس الوزراء في الاول من حزيران ١٩٦٣ .

ومع ذلك واصل البارزاني شروره مما حدا بالمجلس الوطني لقيادة الثورة ان يصدر في ١٠ حزيران ١٩٦٣ بياناً اوضح فيه طبيعة حركته المشبوهة ومسعى الثورة لتحقيق مطالب الاكراد واهدافهم . وفضح البيان مسلك الفئة الانفصالية الاقطاعية المعروفة بأرتباطاتها بالاستعمار والرجعية الصهيونية والتي ساندت زمناً طويلاً حكم قاسم الديكتاتوري الرجعي ، وسلكت من الثورة سلوك العصابات وتعنتت في مواقفها بما لايقبل الشك بأنها غير حريصة على توثيق التآخي بين العرب والاكراد ، والعمل على ازدهار الوطن ، بل تدور حول مطلب انفصالي رجعي مرتبط اشد الارتباط بمصالح الدول الاجنبية الطامعة ، وهدفه تهديد استقلال العراق ووحدته الوطنية وتعطيل مسيرة الثورة الثورة (٥٠) .

<sup>(</sup>٥١) خلال مباحثات الوحدة بين العراق وسوريا ومصر طرح الوفد الكردي المفاوض في ٨ نيسان ١٩٦٣ دفيها إذا اندمج العراق في وحدة كاملة مع دولة أو دول عربية أخرى يكون الشعب الكردي في العراق اقليهاً».

ومثل هذا الموقف طرحه الحزب الشيوعي العراقي في بيانه الصادر بعد ثورة ١٤ تموز ومثل هذا الموقف الأكراد في حالمة قيامها قائلا: « والشعب الكردي هو الآخر قلق على مصير حقوقه القومية كشعب ينشد لنفسه بحق أسباب التقدم والرفاه ، وأضاف ان « الاتحاد القومي » قد ثبت فشله. وهدد بشكل مبطن بتحريك الأكراد بحجة عدم صلاح انضمام العراق الى وحدة قومية عربية. والشيوعيون الذين أظهروا نيتهم الانعزالية وصراعهم مع تجربة الوحدة والذين حاولوا استغلال الاكراد كانوا يعملون على تحطيم القومية الكردية ، ويحاولون ان ينفروا الأكراد من القومية العربية وان يصوروا هذه الحركة بانها حركة عنصرية ، ولكن أغلبية الأكراد كانوا يشعرون بخطورة هذه اللعبة ويعون أبعادها.

ما تقدم ذكره يتضح لنا بشكل لايقبل الشك ان ثورة رمضان بذلت كل ما في وسعها من اجل تحقيق المطالب القومية والمشروعة للأكراد ، وحرصت على تعزيز الاخوة العربية الكردية وازالة الحساسيات والسلبيات التي اوجدها المستعمرون والحكام الرجعيون وحكومة قاسم الدكتاتورية لدى الاكراد ، والتي كان من آثارها السيئة عرقلة اي حل سلمي وديمقراطي للمسألة الكردية .

الا ان مصطفى البارزاني الدي اعتقد (بعد ان سقط قاسم) انه اصبح يحتل المركز الذي يحلم به بين الاكراد ، لم يكن على استعداد لقبول الحلول التي تضع نهاية لنفوذه . . فوجد في توجه ثورة رمضان الى معالجة المسألة معالجة واقعية ومخلصة مايفقده مركزه وامكانات فرض هيمنته على الحركة القومية الكردية التي اتخذها سلعة يتاجر بها . لذا رفض مشروع الادارة اللامركزية للمنطقة الكردية وتقدم بمطالب سياسية واقليمية وعسكرية تعجيزية لايمكن لأي حكومة وطنية ان تقبل بها لأنها تكرس حالة القتال بين الاشقاء وتدعو بشكل سافر للأنفصال . حتى ان الباحث الكردي السوفيتي اشيريان المعروف بتحمسه للقضية الكردية وصف المشروع الذي تقدم به البارزاني بانه طرح بعض المطالب غير الواقعية والتي كان يصعب دون شك تنفيذها من قبل الطرف الآخر (٥٠) .

٢٥ ـ انظر المطالب السياسية والاقليمية التعجيزية التي تقدم بها البارزاني والتي اقرها الاجتماع المذي عقده الحرب المديمقـ راطي الكردستـاني في كويسنجق في آذار ١٩٦٣ عنــد ش . ج اشيريان ، الحركة الوطنية الديمقراطية في كردستـان العراق ١٩٦١ – ١٩٦٨ / ترجمه عن الروسية ولاتو (بيروت ١٩٧٥) ص ٩٠ ـ ٩٢ كذلك الملحق الاول من هـذا المكتاب .

ولابد هنا من التوضيح بأن الحالة العامة في العراق وفي داخل الحركة الكردية كانت تعاني من تناقض مزدوج الامر الذي أفشل المحاولات السلمية التي حاول حزب البعث العربي الاشتراكي تطبيقها انذاك . فالحكومة العراقية كانت تعاني من التناقض بين ايدلوجية وتوجهات الحزب من جهة وسياسة عبد السلام عارف من الجهة الاخرى ، والحركة الكردية كانت تعاني من تضارب شديد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (المكتب السياسي) والتوجهات الفردية والعدوانية للبارزاني اضافة الى ذلك فلقد تعامل البارزاني مع فترة المفاوضات على اساس انها هدف عسكري اكثر من اعتباره لها فرصة قد توصل الى تحقيق اهداف قومية للشعب الكردي ، كل هذه الأمور عتمعة اوصلت المفاوضات الى طريق مسدود وتجلت في استئناف القتال بين الطرفين .

ومن الغريب حقاً ان البارزاني الذي اصر على مواصلة التمرد المسلح بدعم من الشيوعيين الذين اخذوا يدبرون المؤامرات ضد الثورة الوطنية نجده يسارع وبموافقة الشوعيين انفسهم الى وقف القتال مع حكم عبد السلام محمد عارف(٥٠) بعد ثلاثة اشهر من ردة تشرين الثاني ١٩٦٣ ، اي في العاشر من شباط ١٩٦٤ ، وبدون ان يصدر عن حكم عبد السلام عارف اي بيان يضمن فيه الحقوق القومية الكردية او استعداده لقبولها .

لقد وافق البارزاني على وقف القتال دون قيد او شرط يتعلق بالمطالب الاساسية للأكراد ، ورغم معارضة اكثرية اعضاء المكتب

٥٣ - المصدر نفسه : ص١١٨ - ١١٩ .

السياسي للباري آنذاك . تلك المعارضة العنيفة التي احدثت انقساماً خطيراً في صفوف الحزب وهو ماكان يريده البارزاني لينفرد بزعامته وليزيد من سيطرته عليه ومن تشويه حياته الداخلية ، في الوقت الذي كان ينسق م عارف على ضرب الحياة الحزبية كلها في العراق . . وهدد قادة الباري المعارضيين لأتفاقه مع عارف بأنه سيسحقهم اذا هم استمروا في معارضته (٥٠) .

وللبارزاني تصريح شهير اثنى فيه على عارف بقوله: ان المؤمن يؤتمن وقال ايضاً انه يكن محبة وتقدير للسيد رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السلام محمد عارف ، وان الحكومة بالنسبة له كأب لأسرته واولاده وتسعى دائماً من اجل الرفاهية والسعادة».

وهكذا سنحت الفرصة للبارزاني لكي يقوم هو بتصفية كوادر الحزب وقيادته وينهي اي معارضة موجودة او محتملة داخله كي يهيمن بصورة مطلقة عليه وعلى التمرد المسلح وذلك في صيف عام ١٩٦٤.

وفي تلك الاثناء كان الشيوعيين الهاربون الى المنطقة الكردية والعاملون ضمن تنظيمات الفرع الكردي للحزب الشيوعي العراقي ، منذ ثورة الثامن من شباط ١٩٦٣ ، بعد ان فشلت محاولاتهم اليائسة في الوقوف بوجه الثورة دفاعاً عن حكم قاسم المدكتاتوري ، نقول كان الشيوعيون بقيادة (عزيز محمد) مسؤول الفرع الكردي آنذاك تحت خيمة البارزاني يتملقونه فيمجدونه ويقفون الى جانبه ضد خصومه من اعضاء المكتب السياسي للباري وكوادره . فاستغل البارزاني معاناة الجزب

٥٤ ـ 166 - 164 - 164 - 91 Saad Jawad , Op . Cit , P 164 اعلن البارزاني بعد الاتفاق مباشرة انه يؤيد الغاء الاحزاب السياسية «طالما ان ذلك يحقق صالح البلاد واهدافها الوطنية» .

الشيوعي العراقي وفرعه وضعف تنظيماته لأخضاع الشيوعين لأوامره ومشيئته ونهجه ، وللحد الذي كانت له تدخلات في اختيار عزيز محمد سكرتيراً اولاً للحزب الشيوعي خلال تلك الفترة . فلا غرابة ان يؤيد الحزب الشيوعي العراقي بحرارة انهاء القتال لاحرصاً منه على ضمان الحقوق القومية المشروعة للأكراد التي لم يعالجها اتفاق عارف - البارزاني ، وانما دفاعاً عن جكم عارف الدكتاتوري بعد ان انتهج الحزب الشيوعي خطاً تحريفياً بمينياً تصفوياً اعلنه بعد بضعة اشهر ، في آب ١٩٦٤ في الاجتماع الكامل للجنة المركزية الذي عقد في براغ (٥٠٠)، ودفاعاً عن زعامة البارزاني للبارتي ولحركته المسلحة التي اراد استمرارها بعد ثورة رمضان ١٩٦٣ وحرص على انهائها بعد ردة تشرين ١٩٦٣ .

فقد جاء في قرارات ذلك الاجتماع الموسع للجنة المركزية بأن والسياسة الواقعية التي يقودها مصطفى البارزاني تتجاوب مع المصالح الجذرية للنضال الوطني العام في العسراق ». (٥٠)

وفي تلك الاثناء كذلك اراد البارزاني من خلال نفوذه غير المباشر عبر عزيز محمد في منظمات الشيوعيين في المنطقة الكردية ، الطلب من السوفيت تقديم المساعدات اليه والى حركته المسلحة ، في الوقت الذي كان البارزاني يتلقى العون من الاوساط الامبريالية الامريكية ونظام حكم الشاه . ففي عام ١٩٦٤ التقى مصطفى البارزاني الصحفي الامريكي دانا آدم شيمدت مراسل صحيفة نيويورك تايمز ودار حديث طويل بين الاثنين ، عرض فيه البارزاني استعداده للتعاون مع الحكومة الامريكية لمساعدته مادياً ومعنوياً ، بذريعة القضاء على النفوذ السوفياتي في العراق ،

٥٥ ـ للمزيد من التفاصيل يراجع : د . عزيز الحاج ، المصدر السابق ص ١٨١ ـ ٢٢٩ . ٥٦ ـ آشيريان : / ص ١٦٣ .

وقد وضع هذا الصحفي الامريكي بعد عودته الى بلاده كتاباً بعنوان (رحلة بين رجال شجعان) ضم في فصوله زعامة البارزاني وابرز ولاءه هو واتباعه للأمريكان واعطى في كتابه مسحاً مهاً للخارطة السياسية للخركة التمردية المسلحة التي كان يقودها البارزاني . . حيث الميول اليمينية الموالية للغرب تشكل مواقع متميزة ، لتحسر ظلال التقدميين وتتشتت اصداؤهم في زحمة الاصوات البديلة . (٧٠)

وعبر هذا التعاون البارزاني الامريكي مد مصطفى البارزاني هو واولاده واعوانه الجسور بينهم وبين نظام حكم الشاه والكيان الصهيوني ، بعد ان اصبح ابنه مسعود رئيساً لجهاز مخابراته (البارستن) ، الذي وثق علاقاته بجهاز المخابرات الصهيونية (الموساد) وجهاز مخابرات شاه ايران (السافاك) ، ليمتلك من هذين الجهازين خبرة يوظفها لقمع اي فكر قومي تقدمي في (الباري) ، ويستخدمها لأرهاب القوميين التقدميين الذين كانوا يطمحون الى تحقيق الحكم الذاتي ويرسخون اسس الوحدة الوطنية ، من اجل ازدهار العراق ورفعته وتعزيز مكانته .

لقد اصبح العديد من اعضاء (الباري) ومنظماته العليا يشعرون بوطأة (البارستن) ويخشون العاملين فيه الموالين لمصطفى البارزاني ولولده مسعود ولاءاً مطلقاً مقابل دفع رواتب ضخمة لهم ، بحيث اصبح العديد منهم لايجرأون على طرح مطالبهم السياسية والتنظيمية بحرية ، كما نص عليه النظام الداخلي للباري ، اذ كانت عناصر البارستن ترصد حركاتهم وتقمع كل نقد او معارضة مشروعة وتزج بكل ناقد ومعارض في سجون خاصة يتعرض السجناء فيها الى ابشع اساليب التعذيب والتصفيات

٧٥ ـ الحركة الكردية في المنعطف الخطير : مجلة البلاغ البيروتية / العدد ١٠٥ / في ١٩٧٤/1/١٤ .

الجسدية . وكان من نتائج ذلك ان اختفى الكثيرون ومات آخرون في ظروف غامضة ، وحتى البسطاء من الذين اضطرتهم الظروف ، المعاشية الى السير في ركاب البارزاني ، كانوا يستجدون حاجتهم الى العيش ويقفون امام مقره ومقرات اولاده كالأغنام او كقوافل العبيد ساعات وساعات ، وغالباً ماكان الانتظار الطويل من غير جدوى لايستمع احد الى شكواهم ومطالبهم . واذا ماشاء احد اولاد البارزاني واتباعه المقربون اليه مقابلة هؤلاء البسطاء المحتاجين فانهم يخرجون عليهم بكل غطرسة واستعلاء فيطردونهم او ينهرونهم او يؤجلون مقابلاتهم (٥٠٠)

هكذا بنيت زعامة البارزاني للبارتي وللحركة المسلحة في ظلل ظروف شاذة ومعقدة مرت بها القضية القومية الكردية ، في عهود انظمة حكم رجعية دكتاتورية ومشبوهة ، وبجهاز ارهابي قمعي اشرف عليه مسعود البارزاني من اجل فرض هيمنة والده على الحزب والحركة المسلحة . وبأساليب تخريبية قام بها البارزاني لتمزيق وحدة (البارتي) التنظيمية وطرد العناصر المعارضة لزعامته وهي في كثير من الاحيان عناصر قومية تقدمية حريصة على وحدة البارتي وسلامة نهجه ومنطلقاته السياسية التي تضمنها منهاجه (م) .

هكذا اصبح الحزب اداة بيد البارزاني بعد ان افرغه من محتسواه القومي التقدمي وابعده عن اطراف الحركة الوطنية والقومية التقدمية في العراق.

٥٨ - انظر على سنيل المثال جورج حجار : / ص ٢٥ - ٣٧ .

٥٩ - أ . و . ك : ارتباطات القيادة البارزانية بأسرائيل وجهاز مخابرات الموساد / ص ٢٠ وما يليها .

لقد اظهرت الاحداث التالية ان اتفاق عارف ـ البارزاني (١٠) لم يكن يهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية ونشر الامن والاستقرار في ربوع البلاد بقدر ماكان يهدف الى توفير هدنة مؤقتة للطرفين كي يمكنها ترتيب اوضاعها وقواهما ، وهكذا فان البارزاني وبعد ان شعر بهيمنته وتخلصه من معارضيه عاد الى نهجه السابق وواصل تمرده المسلح حتى التاسع والعشرين من حزيران عام ١٩٦٦ ، حين اصدرت حكومة عبد الرحن البزاز بياناً لحل المشكلة الكردية ، ضمنته بعض الوعود المطاطية ، فاسرع البارزاني الى الموافقة عليه ، وتحول البيان الى اتفاق بين الطرفين : البارزاني والبزاز ، وجرى توقف القتال . وعلى الرغم من ان البزاز لم يقم البادزاني حافظ على وعده بينقيذ اي من الوعود التي تضمنها بيانه الا ان البارزاني حافظ على وعده بايقاف القتال واستمر كذلك حتى قامت ثورة ١٧ ـ ٣٠ تموز .

وانجر الحزب الشيوعي العراقي الذي كان ما يقارب نصف تنظيماته وكوادره في المنطقة الكردية بالموجة القومية ـ الكردية الضيقة بحيث افقدها صفاء النظر والتقدير الموضوعي فكانت تقلل الى ابعد الحدود من شأن مواقف القيادة البارزانية وتدهور علاقاتها وتورطاتها المشبوهة(١٦).

مما تقدم يتضح لنا بان البارزاني استطاع مند ايلول ١٩٦١ حتى حزيران ١٩٦٦ ، ان يعزز مواقع زعامته للحزب الديمقراطي الكردستاني (البارق) وان يحيط نفسه بعدد من التابعين من ملاكين مصلحيين مرتبطين بحهات اجنبية شتى ـ ايرانية وامريكية وصهيونية وبريطانية ـ وان يجمع

٦٦ - عزيز الحاج ، المصدر السابق / ص ٢٦١ .

حوله عدداً من الرجعيين المعروفين . لكنه خلال ذلك كله لم يتصرف ، في يوم من الايام بوصفه رئيس حزب سياسي وانما كان يعتبر «قائداً لحركة تمردية مسلحة ، فلم يعترف باي حزب وطني او قومي ، عربي او كردي بما في ذلك الحزب الذي يتزعمه ، اذ اعتبر (الباري) عشيرة ذات واجهة سياسية . ولم يكن يخضع للنقد او المحاسبة ولا يتقيد بالمركزية الديمقراطية او الجماعية القيادة ، ويرفض بشدة اي نقد يوجه اليه ، بل يعتبر كل من ينتقده معارضاً لابد من القضاء عليه .

## البارزاني وحركته المسلحة الأخيرة (١٩٧٤)

بذلت السلطة الثورية الجديدة التي قامت في العراق على اثر انتصار ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ١٩٦٨ ، جهداً حثيثاً دائباً للتوصل الى حل عادل ومقبول للمسألة الكردية في العراق على اسس سلمية وديمقراطية . وتوجت هذه الجهود والمساعي بصدور بيان آذار واعلان الحكم الذاتي في كردستان العراق عام ١٩٧٤ . ولكن البارزاني واصل السير على طريقه الانفصالي ونهجه العشائري . ورفض تنفيذ ماجاء في ذلك البيان وبدأ يستعد مرة اخرى للتحرك المسلح ، ويقيم العلاقات ويمد الجسور بينه وبين القوى والاطراف المعادية للنظام الجديد في داخل الوطن وخارجه .

وتوهم البارزاني ان الحوار الذي اجرته قيادة الثورة معه ومع اعوانه في المكتب السياسي للبارتي قد انطلق من موقع الضعف والخوف. ولم ينظر الى ابعد من ارنبة انفه. وتشكك وارتاب حتى في صدق رغبة قيادة الحزب والثورة بتصفية جميع المشاكل والسلبيات والاحقاد بينه وبين خصومه من الأكراد وغيرهم من ابناء العراق.

وكانت قيادة الثورة قد وضعت يدها بالكامل على تفاصيل علاقات البارزاني وولديه ادريس ومسعود وعدد من اعضاء حزبه البارق بنظام حكم الشاه ورجال المخابرات الايرانية . وقد دللت تلك التفاصيل على ان هذه العلاقات قد ازدادت وثوقاً ورسوخاً بعد صدور بيان الحادي عشر من آذار . فطالبته قيادة الحزب والثورة بقطع هـذه العلاقـات . الا ان البارزاني اصم اذنيه عن السماع ولم يصغ الى النداء . بل قام بتصعيد الموقف تصعيداً خطيراً في المنطقة التي يسيطر عليها اتباعه . واقدم على اعمال من شأنها انتهاك سلطة الدولة وانتقاص سيادتها عـلى الوطن . فامتنع عن تسليم المخافر العراقية الكائنة على الحدود الايرانية الى القوات المسلحة العراقية . ورفض السماح للقوات المسلحة العراقية بالتدريب والتمركز في اماكن معينة من كردستان العراق . وسارع الى تحريم المرور من مناطق اخرى على العاملين في مختلف اجهزة ودوائر الدولة . ومنع موطفي الدولة من اداء واجباتهم في المناطق التي يسيطر عليها اعوانه ، بما في ذلك موظفي الاصلاح الزراعي وجباة الضرائب التابعين الى وزارة المالية ، وحتى الفرق الصحية التي تقوم بمهمات انسانية والتي تهدف الى الوقاية من الامراض ومعالجة المرضى . ولم يتورع عن اعتقال المواطنين وسجنهم وحتى اعدامهم ، بل ولقد امتدت اساءاته الى الاكراد الايرانيين حيث قام بتسليم اعداد كبيرة منهم كانت محكومة بالأعدام من قبل الشاه بسبب نضالها القومي الوطني في كردستان ايران الى السلطات الايرانية التي اعددمهم ، وفضلا عن ذلك فانه اقام السجون (١١)

٦٢ - تصرف البارزاني بمقدرات المواطنين ومصائرهم تصرفاً مطلقاً ، معتبراً نفسه دولة داخل ◄
 دولة ، فاقام السجون والمواقف ، وقد صرفنا من السجون : سجن طويلة في محافظة السليمانية . اما المواقف التي عرفناها فهي : بيتوانه في قضاء رانية وماوت وبرزنجه في

وفرض الضرائب (١٣٠٠ وقام اعوانه من اعضاء جهاز مخابراته ( البارستن ) بارتكاب العديد من الجرائم ، ويمكن تلخيصها في احصائية وجيسزة حتى خسريسف عسام ١٩٧٧ تساركسين الارقسام تستحسدت عن هولها وبشاعتها ، ومن بينها (٣٧٩ )جريمة قتل و (٢١٩) حادثة خطف راح ضحيتها (٧٦٥) شخصاً ، منهم ( ٤٩٩) مواطناً مدنياً و (٤٧) عسكرياً وموظفاً حكومياً و (٣٠) مناضلًا ايرانياً من اعداء نظام الشاه . وفضلًا عن ذلك ، هناك حوادث اعتداء يبلغ عددها (٤١٩) حادثة . وحوادث اغتصاب يبلغ عددها (١٥٧) حادثة وحوادث سلب يبلغ عدها (٢٩) حادثة . بالاضأفة الى اعمال التخريب التي تتألف من (١١) حادثة تخريب في سكك الحديد والقاطرات و (٦) حوادث تخريب في منشاءآت الكهرباء و (٣) حوادث تخريب في القناطر والجسور والطرق و (٢٥) حادثة تخريب مختلفة (١٠). وقد ثبتت الحقيقة واستكملت الصورة عن هذه الاوضاع السيئة والاعمال الاجراميـة في كردستان العراق بالواقع والتفاصيل التي عرضها (جميل محو) سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردي في لبنان (البارتي) على مسامع وانظار الجميع علناً . فوصف ماعاناه على ايدي جماعة البارزاني وابنه ادريس بعد ان قضى فترة من الزمن في سجن من سجونهم . وكشف بالتفصيل ماعاناه الآلاف من الابرياء الذين غصت بهم تلك السجون ، والاحكام الجائرة التي صدرت بحق هؤلاء انتقاماً منهم او ارغاماً على الانضمام الى الحركة

قضاء جوارته بمحافظة السليمانية وبيلولة وسرتك في قاطع بمو ـ خانقين بمحافظة ديالى ومواقف اخرى في قضائي بشدر وقرة داغ بمحافظة السليمانية وسنكاو في محافظة التأميم وبامرني في العمادية وهيران في محافظة اربيل مديرية الاعلام العامة ـ المصدر السابق .

٦٣ - من مــذكرة القيسادة القسطريسة لحزب البعث العسري الاشتراكي القسطر العراقي في ١٩٧٢/٩/٢٣ .

٤ أ - جورج حجار ـ المصدر نفسه ـ الصفحة (١٤٢) .

المسلحة . وتحدث (محو) عن اعمال منافية للاخلاق والآداب ارتكبها اعوان البارزاني اللذين وصفهم بانهم عصابات من الشقاة يعيثون في كردستان فساداً ويعبثون بحياة المواطنين الاكراد ويغتصبون زوجات بعضهم ويعتدون على عفاف الفتيات ويزجون الابرياء في سجون شيدت خصيصاً في مناطق معينة من كردستان العراق ، مما لاتقره الاعراف الانسانية ولا التعاليم الدينية . واستطرد قائلاً ان نزلاء سجن رايات قد اطلقوا على هذا السجن (سجن الموت) . كما اطلق على سجن آخر يقع على الحدود العراقية ـ الايرانية قرب احد الأنهر اسم (شط الجماجم)(١٠) . وتلك هي بعض الامثلة ضربناها على سبيل الايضاح وليس الحصر . ولاتعدو ان تكون غيضاً من فيض وقليلاً من كثير .

وقد مارست جماعات البارزاني عدداً من التصرفات والاعمال التي استهدفت امن الثورة وسلامة الوطن قبل قيامها بتحركها المسلح الاخير في آذار ١٩٧٤ ـ فقامت بأيواء العناصر والفئات المعادية للشورة وتزويدها بالمال والسلاح وتكليفها بالمهام التي تعرض امن الدولة وسلامتها الى الخطر ، سواء كانت هذه العناصر والفئات من العرب او الاكراد ومن العراقيين او غيرهم . واقامت الصلات مع بعض الاقطار المجاورة عربية او اجنبية للتآمر على القطر العراقي ، وتوطيد العلاقات مع القوى التي قارس نشاطاً تآمرياً ضد الثورة من خارج الحدود . وتولت هذا النشاط تمارس نشاطاً تآمرياً ضد الثورة من خارج الحدود . وتولت هذا النشاط

م. جيل محو مذكراتي داخل سجون الشورة الكردية ـ الطبعة الأولى / بيروت ١٩٨٢ ـ ص ٢٣٤ ، على الرخم من ان كتاب محو قد كتب بلغة بسيطة بل قد تكون ركيكه ، الا انه وضح وبسذاجه الاساليب التي اتبعها البارزاني ضد ابناء الشعب الكردي ، كما انه وضح من ناحية اخرى ان شخصية بسيطة ساذجة مثل جميل محو لم تنج من اساليبه ، على الرغم من ان محو لم يشكل في يوم ما تهديداً للبارزاني .

ابرز العناصر في المكتب السياسي واللجنة المركزية (١١) للباري الذي يتزعمه البارزاني .

وكانت قيادة الحزب والثورة قد اصبحت تتوقع ان يقوم البارزاني بتحرك مسلح جديد . فراقبته مراقبة دقيقة عن كثب . وادركت ان ساعة الصفر قد بدأت تقترب بعد ان استكمل البارزاني مستلزمات التحرك المسلح الجديد واستعان بالمساعدات المالية والعسكرية والاعلامية التي حصل عليها من امريكا ونظام الشاه والكيان الصهيوني واوساط اخرى . ولاحظت ان جماعته كانت تواصل عمليات توزيع الاسلحة الخفيفة والقنابل والالغام على منتسبيها ومؤيديها ، وتقوم بفتح معسكرات للتدريب على الاسلحة الثقيلة وتشكيل مجاميع مسلحة جديدة وتحريض العسكرين على الهرب من وحداتهم النظامية للاخلال بالضبط العسكري . واخذ اعوانه يفتعلون المشاكل ويثيرون الاضطرابات في عدد العسكري . واخذ اعوانه يفتعلون المشاكل ويثيرون الاضطرابات في عدد من مناطق كردستان العراق ، كها حدث بالفعل في بعشيقة وسنجار ، ويقومون بحرق القرى الكردية المعروفة بوطنيتها وضرب مواطنيها بالمدافع وتشريدهم من قراهم والقاء المتفجرات والقنابل على بيوت ابناء شعبنا الكردي ممن لايستجيبون الى اوامرهم ، فضلاً عن وضع العقبات امام تنفيذ الاصلاح الزراعي .

وعلى الصعيد السياسي ، اختار البارزاني وجماعته السير على طريق المعارضة المكشوفة السافرة للنظام الوطني الجديد الذي استلم مقاليد السلطة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في ثورة ١٧ - ٣٠ تموز المجيدة . ولم يتوقف البارزاني في هذه الفترة عن نشر البيانات واصدار

<sup>77 -</sup> من مذكرة القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي / القطر العرقي / في 17 - ١٩٧٢/٩ .

التعليمات التي تتضمن الكثير من الاخبار المشوهة والمغالطات المفضوحة ضد السلطة الثورية الجديدة . وبتوجيه شخصى مباشر من البارزاني ، اقدم البارق على اصدار تعليمات داخلية الى الكوادر والاعضاء تقضى باتخاذ موقف التحفظ من المعاهدة العراقية ـ السوفيتية التي جرى توقيعها في نيسان ١٩٧٢ ، والامتناع عن تأييد الانجاز التاريخي العظيم الذي حققته قيادة الثورة بتأميم النفط ، والاستمرار في بذل الجهود الرامية الى وضع العراقيل بوجه بناء واستكمال الجبهة الوطنية والقومية التقدمية . ويئاتي في هذا السياق ايضاً اصرار البارزاني على تجاهل الاعتداءات الايرانية المتكررة على الحدود العراقية ، والاستنكاف حتى عن استنكارها في صحيفة (التآخي)(١٧) . وتلك هي بعض الامثلة البارزة من سلسلة طويلة من الاعمال والممارسات والمواقف العداثية التي غاص فيها البارزاني وافراد عائلته واعوانه حتى آذانهم . وكان النجاح الحاسم الذي حققته ألثورة في هذه المعركة الاخيرة ضد البارزاني وحركته المسلحة التي استمرت اثني عشر شهراً ، تتويجاً للجهود الحكيمة والدائبة التي بذلتها استناداً الى اسس متينة ومنطلقات صحيحة . وكان النهج الذي اتبعته الثورة في هذه المعركة يقوم على الموازنة الدقيقة والواعية بين الالتزام العملي بضرورة النضال ضد هذا التحرك المسلح واستخدام جميع الوسائل المشروعة المتاحة ، وبين ضرورة الالتزام المبدئي الكامل بقانون الحكم الذات، وتأمين الحقوق المشروعة لشعبنا الكردي في كردستان العراق ، كما اكد المؤتمر القطري الثامن ، وقد اوضح السيد الرئيس القائد صدام

٦٧ - الجريدة الامريكية اليومية (الهيرالدتربيون) في طبعتها الدولية الصادرة بتاريخ
 ١٩٧٣/٦/٢٢ ، وجريدة المحرر البيروتية ـ العدد (٣١٠٧) في ١٩٧٣/٦/٢٤ ،
 وجريدة اللواء البيروتية ـ المعدد (١١١٣) في ١٩٧٣/٦/٢٤ .

حسين هذا الموقف بكل عمق وشمول بقوله: «منذ وقت مبكر قبل الحادي عشر من آذار ١٩٧٠، قلنا انه اذا ما عولجت القضية الكردية بتصور عسكري صرف نكون خاسرين حتى اذا اندحر آخر خندق من خنادق القوات المضادة في اعالي الجبال. اما اذا عولجت المسألة معالجة مبدئية وساسية ، فسوف نربح المعركة حتى ولو كان العدد المضاد كبيراً . وقد تحقق هذا التنبوء ، وأندحر الجيب العميل . ان الذي دحر البارزاني وجيبه العميل ، هو المبادىء التي جوهرها تعاملنا مع قضايا شعبنا في كردستان كتعاملنا مع قضايا شعبنا في البصرة وكتعاملنا مع أنفسنا المناه وان القصة التي يرويها الرئيس القائد حفظة الله تكشف حقيقة البارزاني واعانه بالحكم الذاتي ومدى مصداقية نواياه الحقيقية ، والفرق بين ما يظهر وما يبطن .

واما الناس الذين يقولون ان البعثيين لايؤمنون بالحكم الذاتي فانا اقول لكم قصة تاريخية اشخاصها لازالوا احياء ، فقد زارني دارا توفيق في القصر الجمهوري في اوائل عام ١٩٦٩ ، وكانت الظروف في وقتها غير اعتيادية في منطقة كردستان ، قال : نريد ان نتفاوض ، ونريد ان نحل الامور ، قلت له قل ما عندك نسمع منك ، قال : نريد فك الحصار الاقتصادي ونريد ان ترجعوا الموظفين المفصولين الى وظائفهم ، قلت :

« هذا هو؟ » قال : نعم (هذاهو) . قلت : لا الشعب الكردي لم يثر من اجل ان يفصل من وظائفهم ، ثم ياتي من يرجعهم الى هذه انوظائف» انما هناك حقوق قومية ، نحن ننظر اليها بانها مشروعة عندما

٦٩ ـ السيد الرئيس القائد صدام حسين ـ خندق واحد ام خندقان ـ بغداد ١٩٧٦ ـ ص ٢٦ .
 والتقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع المنعقد في حزيران ١٩٨٢ ـ المطبوع في بغداد في
 كانون الثاني ١٩٨٣ ـ الصفحات (٥٧ ـ ٥٩) .

تكون في اطار وحدة العراق ، ولكنها تصبح غير ذلك ، اذا كانت مرتكزاً لفصل اي جزء من العراق .

ولا أظن ان هناك كردياً واحداً مخلصاً للأكراد يريد فصل الأكراد عن العرب، يريد فصل جزء من أرض العراق عن العراق كلها، ولماذا يأخذ جزءاً صغيراً من التاريخ ؟ . لماذا لا يأخذ كل تاريخ العراق؟ ولماذا يأخذ جزءاً صغيراً من أرض العراق؟ لماذا لا يأخذ كل تاريخ العراق؟ لماذا يأخذ جزءاً صغيراً من ثمرات العراق ومن خيرات العراق ؟ لماذا لايتمتع بكل خيرات العراق ، وفي نفس الوقت يقيم على ارض كردستان الحقوق القومية المزدهرة لشعبنا الكردي ؟ قلت له : عد الى قيادتكم وقل لهم : هكذا يقول ممثل قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي . وراح ورجع ، وحين كنت استفسر منه ، كان يخشى ان يقول اننا نريد الحكم الذاتي ، وكان يتصور اننا «سنزعل» وتخرب المفاوضات ، فقلنا له : لا ، اذا كنا مخلصين ِ للعراق وللعراقيين ، وإذا كنا نريد أن ننهى القتال بين الأخوة حقيقة ، يجب ان نكون صريحين وصادقين مع شعبنا ومع انفسنا ، لذلك نحن نرى انه لابد ان يقوم الحكم الذاتي في كردستان ، ولكن على الطريق الذي يقوي وحدة العراق والعراقيين ويوفر السلام الحقيقي ، ويبعد النوايا المخفية ، وفي هذا ليس هناك تعارض بين العراق الموحد ، وبين كردستان التي يقام فيها الحكم الذاتي.

فالحكم الذاتي ـ اذن ـ لم يأت بصيغة ظرفية ضاغطة ، او بصيغة تفاوضية ضاغطة ومجردة عن وعي حزبكم ومبادئه الشعبية والانسانية ، ورؤيته الشمولية للحياة ، لذلك فان الحكم الذاتي قد تحقق بارادة ثورتكم ، بالدرجة الاولى ، واتى بارادة حزبكم ، بالدرجة الاولى .

وقصة اخرى ، لقد اتفقنا مع الاخوان في قيادة الديمقراطي الكردستاني عام ١٩٧٠ على ان نطبق الحكم الذاتي بعد مضي اربع سنوات على توقيع بيان (١١) آذار ، اي انه في عام ١٩٧٤ لابد ان يعلن الحكم الذاتي ، وقد كانوا يحاولون ان يؤجلوا الحكم الذاتي ، والحوا في الرجاء عدة مرات ، طالبين تأجيل اعلان الحكم الذاتي في موعده المقرر ، بدعوى ان التأجيل افضل من اعلان الحكم الذاتي، مادمنا لم نتفق معهم على صيغة محددة ، ونحن قلنا لهم لا ، نحن وعدنا شعبنا الكردي ، ووعدنا شعبنا العراقي كله انه في (١١) آذار ١٩٧٤ ينبغي ان نعلن الحكم الذاتي ، ولذلك لابد ان نعلن الحكم الذاتي في هذا التاريخ . وهكذا اعلن الحكم الذاتي في هذا التاريخ . وهكذا اعلن الحكم الذاتي في هذا التاريخ .

هكذا اندحر التحرك المسلح الاخير للبارزاني وقضي عليه القضاء المبرم في آذار عام ١٩٧٥ باراذة عراقية موحدة وبقيادة وطنية حكيمة وحازمة . والقت زمرته سلاحها . وهرب من هرب الى ايران للاحتهاء بانظمة الحكم القائمة حينذاك في طهران وواشنطن وسواهما من المعادين للعراق والأمة العربية، بعد ان فرطت بمصالح الأكراد القومية، وألحقت بالعراق

وشعبه عرباً وأكراداً ما ألحقته من أضرار بشرية ومادية فادحة. حتى ان الباحث الكردي (آشيريان) قد ذكر ، في معرض تقييمه للبارتي وقيادته وموقفهم من قانون الحكم الذاتي والمنجزات الكبرى الأخرى التي حققتها ثورة ١٧ ـ ٣٠ تموز ١٩٦٨ للاكراد خصوصاً وللعراقيين كافة عموماً ، بان

٧٠ - السيد الرئيس القائد صدام حسين ـ شعب واحد ومصير واحد ـ بغداد . ١٩٧٩ ـ ٥٠ ص ٢٤ ـ ٥٠ ـ دار الحرية للطباعة .

تلك القيادة (م تحسن تقدير التغييرات الايجابية في النظام الاجتماعي والسياسي للجمهورية العراقية ، ولم تفهم ضرورة الانتقال من الاساليب الحربية الى الاساليب السياسية في حل المشكلة الكردية على اسس ديمقراطية (٧١) . على هذا النحو ، لاذت الزمرة البارزانية المدحورة المذعورة بالفرار الى احضان اسيادها خارج الحدود . وكان ان لفظ البارزاني انفاسه الاخيرة في الأول من آذار ١٩٧٩ ، لاجئاً في امريكا ، مما يعرف كل انسان . ولكن ولديه مسعود وادريس واصلا تنفيذ المهمة التي ورثاها عن والدهما في محاربة العراق ومعارضة الثورة ومقاومة الحكم الذاتي الذي ناله ومارسه شعبنا الكردي الناهض الطيب الأمين في كردستان العراق منذ آذار سنة ١٩٧٤ ، ولكنهما لم يكتفيا بمجرد مواصلة السير على نهج والدهما ، بل اوغلا في العداء ، و فاقاه في الارتماء على اقدام القوى الخارجية والجهات الأجنبية ، فلقد تعاونا في البداية مع النظام الايراني ضد الحركة الوطنية الايرانية ككل وضد الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني بصورة خاصة ، ثم بعد ذلك عملا على تحويل انفسهم ادلاء للخيانة كي يستخدمهم نظام خميني استخدام الادوات الطيعة العمياء في حربه العدونية ضد قطرنا المدافع وجيشنا الباسل وشعبنا المناضل.

لقد بحثنا في الصفحات السابقة كل مايتعلق بالظروف والعوامل والابعاد الداخلية للظاهرة البارزانية ومشكلة تحركاتها المسلحة المتعاقبة . وقد اوضحنا ان هذه التحركات المسلحة لم تصدر عن مواقف منعزلة خاصة بالبارزاني شخيصاً ونواياه واطماعه فحسب . وانما كانت حلقات اساسية في الدسائس والمؤامرات الصهيونية ـ الامبريالية المتعاقبة المتواصلة على العراق الجديد . بل ان المشكلة البارزانية في حد ذاتها ما كان ليمكن الا-آشيريان ـ المصدر السابق ـ صر ٢١٠ ـ ٢١٢

ان تخرج عن وزنها المحدود وحجمها الحقيقي ، لولا ما نالته من عون ودعم وتشجيع من القوى والجهات والاطراف الأجنبية الخارجية المعادية . . ومن هنا ، وفي ضوء ماتقدم ، سنبحث في الفصل القادم الابعاد الأجنبية الخارجية المعادية التي استغلت البارزاني والبارزانيين ابشع واسوأ استغلال في لعبة الأمم . وسنحلل بالتفصيل الاتصالات والعلاقات التي قامت بين البارزاني وبينها ، وربطته بها واخضعته لها ، بدون علم الباري في كثير من الاحيان . وحينذاك ستتكشف الحقائق بدون علم الباري في كثير من الاحيان . وحينذاك ستتكشف الحقائق وتظهر الحفايا وتبدو الوقائع في ضوء آخر مختلف تماماً .



refered by fill combine - (no stamps are applied by registered version)





## علاقة البارزاني بالقوس الاجنبية

لعل اسوأ ما قام به واقدم عليه مصطفى البارزاني كان ربطه للحركة القومية الكردية بأطراف دولية عديدة متباينة اختلفت باختلاف المراحل والظروف. وكان اغلبها لايؤمن حتى بوجود شعب كردي او قومية كردية. وكان من شأن هذا الموقف المنحرف انه انزل ضرراً بليغاً وفادحاً بالقضية القومية الكردية عموماً وشعبنا الكردي في العراق خصوصاً. ناهيك عن اساءته للعراق ككل. وكان غرضه الواحد الوحيد، اولا واخيراً، تثبيت دعائم هيمنته الشخصية والعشائرية على الحركة القومية الكردية بشقيها السياسي والعسكري. وكان طموحه ان يبرز على الساحة الكردية (زعياً اوحداً وبطلاً قومياً ومناضلاً ثورياً) فمنذ الثلاثينات توجه الى رجال الأدارة البريطانية في العراق، من ضباط سياسيين وعناصر الحيارات ورؤساء دوائر السفارة في بغداد، وشغله الشاغل ان ينال غيارات ورؤساء دوائر السفارة في بغداد، وشغله الشاغل ان ينال وعسكرياً. فاصغى جيداً واستمع مستجيباً الى نصائحهم وارشاداتهم وعسكرياً. فاصغى جيداً واستمع مستجيباً الى نصائحهم وارشاداتهم

واطاع اوامرهم ونفذ تعليماتهم في العراق. وقد كشفت وثائق وزارة الخارجية البريطانية تلك الحقائق الدامغة وعرضتها على انظار الباحثين من جميع انحاء العالم. وقد اشبعنا هذه الحقائق بحثاً وتفصيلاً في الفصول والمباحث الاولى السابقة حتى لم يبق مزيد لمستزيد.

وبعد ان عاد البارزاني الى العراق في اعقاب ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ، عاد ايضاً الى محاولاته القديمة في الاعتماد على بريطانيا والاتصال برجالها وتجديد اظهار عزمه على السير في ركابها . فقابل السفير البريطاني في بغداد حينذاك وطلب منه الدعم والعون . واكد اخلاصه لبريطانيا مرة اخرى . واستحصل السفير البريطاني رسالة بتوقيع البارزاني في هذا الخصوص . ولكن السفير لم يتورع عن تقديم تلك الرسالة الى عبد الكريم قاسم تعبيراً عن التعاون المشترك وتأكيداً للود المتبادل() وفي نفس هذا الوقت ، حاول البارزاني ان يقنع عبد الكريم قاسم بأنه ساعده الايمن وان يتعاون مع الحزب الشيوعي العراقي خدمة للاغراض التي كان يتوخاها عبد الكريم قاسم ألبارزاني الى توطيد علاقاته مع نظام حكم الشاه في ايران الذي افزعته ثورة العراق الوطنية . ثم تدرج في هذا التواطؤ مع الاجنبي الى الحد الذي اقرة العراق الوطنية . ثم تدرج في هذا التواطؤ مع الاجنبي الى الحد الذي اقام فيه علاقات وطيدة ومتطورة مع الكيان الصهيوني وجهاز مخابراتية والدبلوماسية . وقد بقيت هذه العلاقات مكتومة تماماً وعاطة بسرية كاملة واللابلوماسية . وقد بقيت هذه العلاقات مكتومة تماماً وعاطة بسرية كاملة واللابلوماسية . وقد بقيت هذه العلاقات مكتومة تماماً وعاطة بسرية كاملة واللابلوماسية . وقد بقيت هذه العلاقات مكتومة تماماً وعاطة بسرية كاملة والدبلوماسية . وقد بقيت هذه العلاقات مكتومة تماماً وعاطة بسرية كاملة والدبلوماسية . وقد بقيت هذه العلاقات مكتومة تماماً وعاطة بسرية كاملة والدبلوماسية .

١ - مديرية الاعلام العامة ، مديرية البحوث والأحصاء - المصدر السابق ص٣ كيا اورد السفير
 البريطاني نفسه هذه الحادثة بصورة اقل تفصيلاً في كتابه عن مذكراته في العراق والشرق
 الأوسط الذي صدر في حينه باللغة الأنكليزية .

Trevalyon H., Op, Cit. PP 199-205.

الى فترة طويلة من الزمان . ولم يكشف عنها او يتسرب منها الا النزر اليسير والشيء القليل. لأن البارزاني تعمد واتباعه ذلك التعتيم المطلق على تلك العلاقات انطلاقاً من معرفتهم المسبقة بالاثر السيء والصيدي المخزي الذي ستتركه تلك العلاقات لو انكشفت في نفوس ابناء الشعب الكردي وماستجلبه عليه وعلى عائلته واتباعه جميعاً من نقد لاذع وعداء شديد . غيران اغلب الوثائق المتعلقة بهدا الموضوع بدأت تنكشف بعد اندحار البارزاني وهروبه هو واتباعه الى ايران في آذار عام ١٩٧٥ . وكانت تطورات الاحداث التي ادت إلى اندحار حركته المسلحة الاخيرة ، قد انهت ايضاً دوره الاستغلالي في الحركة الكردية . فلم يبق مايدعوه الى المكوث. فغادر ايران الى الولايات المتحدة الامريكية وبقى فيها حتى توفي في الاول من آذار عام ١٩٧٩ . وتسلم من بعده ولداه مسعود وادريس تركة الارتباطات الخارجية التي ورثاها عنه فحافظا عليها واوغلا فيها كما سنرى لاحقاً ، وسارا على نهجه المتواطىء مع نظام حكم الشاه والولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني . وكان البارزاني الاب قد اقام اوثق العلاقات مع هذه الانظمة وبنال جهداً فنائقاً استثنائياً في تدعيمها وتطويرها على امتداد فترة طويلة من الزمن.

وتعود اهمية الوثائق (التي ستناقش بالتفصيل لاحقاً) الى كونها تشكل ادانة صارخة ودامغة للبارزاني الاب طوال اثنتين وثلاثين سنة من طموحاته الجامحة وحركاته المسلحة . وتثبت ان قيادته كانت قيادة فردية عشائرية في نظرتها الى المجتمع والحياة فكراً وعملاً تخطيطاً وتنفيذاً . وتدل دلالة واضحة ونهائية انها كانت منذ البداية قد باعت مصالح الاكراد وحقوقهم القومية المشروعة للأجنبي ، ففرطت بها وتنازلت عنها مقابل مساعدات مالية واعلامية واسباب الحماية التي استغلتها في مواقفها

الانتهازية وتحركاتها المسلحة التي ازهقت ارواح مواطنين ابرياء ودمرت مدن وقرى عديدة وشردت الالاف من العوائل الكردية . واصيب المساركون فيها بخيبة امل مريرة للفشل المتكرر الذي لازم القيادة البارزانية في تحقيق اي طلب او هدف من المطالب والاهداف التي كانوا بجلمون بها ويتطلعون لها . كها احدثت تلك التحركات المسلحة والهزائم التي رافقتها خللاً في علاقات العرب والاكراد وكادت ان تحدث شرخاً في نضالهم المشترك وعرضت العراق الى خطر فادح واضعفته في مواجهة الاعداء الذين كانوا يتآمرون عليه ويعملون على تمزيقه ويهدفون الى اخضاعه واغتصاب حريته وثروته . وفضلاً عن ذلك كان من شأن تلك الاعمال والتصرفات انها قد تركت اثاراً سلبية على المسيرة التاريخية المشعب العراقي في نهضته الحديثة تحقيقاً للاهداف الوطنية والقومية التي توخاها في نضاله الطويل الحافل . واهدرت شطراً لايستهان به من طاقات وجهود الجيش العراقي الباسل المدافع الامين عن استقلال الوطن وسيادته ، واعاقته ، كها سنرى في مبحث لاحق ، عن تأدية دوره القومي الطبيعى على الساحة العربية .

فيا هي هذه الوثائق؟ وماهي طبيعتها؟ واي النتائج يمكن استخلاصها من تحليل مضمونها واستقراء منطوقها؟

تلك هي الاسئلة التي سنحاول الان ان نتصدى لها وان نجيب عليها من خلال تحليل مضامين الوثائق باقصى ما يسعنا من الموضوح والموضوعية والدراسة المنهجية الدقيقة .

## التحالفات مع تل ابيب

احاط مصطفى البارزاني نفسه بكثير من الهالات النزائفة والشعارات الغامضة والمظاهر الغريبة في السلوك والتصرف الى جانب غطرسته الجامحة وانانيته المغرقة ورغبته العارمة في تزعم الاكراد . فاصبح بطبيعة الحال محط انظار الاجانب من طامعين وحاقدين وصهاينة وفرس . وقد وجدت تلك الجهات ان مصالحها وخططها في العراق والمنطقة العربية تقتضي توثيق علاقاتهم مع البارزاني ، ودعم مركزه القيادي بين الاكراد ليكون «زعياً قومياً كردياً» لاينافسه احد . وتسخيره من ثم في تنفيذ خططاتهم المعادية للعراق وشعبه وحركته الوطنية والقومية . وقد ثبت ان موقف تلك القوى الاجنبية المعادية من البارزاني الاب لم يكن تصرفاً اعتباطياً عشوائياً طائشاً مته ورأ ، بل كان خياراً عقلانياً ذكياً منهجياً مدروساً . لانها لاحظت في نظرته وسيرته وشخصيته من الشروط والمواصفات والخصائص ما شجعها على التقرب منه والتودد اليه ، وما بعث في اوساطها اطيب التوقعات وافضل الامال .

وكان مصطفى البارزاني من جانبه يبرر تلك العلاقات بذرائع

غتلفة وحجج عديدة . ومن بينها مثلاً (الحصول على استقلال كردستان) و (تحقيق المطالب الوطنية الكردية) و (انقاذ ما يمكن انقاذه من حقوق الاكراد) و (التقدم في الحركة الكردية خطوة خطوة) . ولكن البارزاني ابطن ما ابطن واضمر ما اضمر مما يعرفه كل انسان في القطر والوطن الان . وقد اراد بتلك الشعارات ان ينال تأييد ودعم اوساط كردية بتحوليها الى قاعدة اجتماعية فيتخذ منها منصة للوثوب وثكنة للتجمع تبدأ بها حركاته المسلحة المعادية للسلطة سواء كانت هذه السلطة ملكية ام جمهورية تقليدية ام عصرية . وكان لايتورع عن توظيف واستثمار هذه القاعدة الاجتماعية لصالح تعامله مع الاوساط والدوائر الاجنبية المعادية للعراق .

وكان الكيان الصهيوني قد وجد نفسه بعد ان اغتصب ارض فلسطين العربية عام ١٩٤٨ محاطاً احاطة السوار بالمعصم ببحر لجب من الرفض العربي الدائم . كما كان الشعب الفلسطيني شديد التمسك بكامل حقوقه القومية على ارضه . وكان هذا الكيان يخطط ليس فقط للاستيلاء على كامل التراب الوطني الفلسطيني بل ايضاً للتوسع الاقليمي على حساب الدول العربية المجاورة ويعمل باتجاه تنفيذ الشعار الصهيوني سيء الصيت (من النيل الى الفرات) . ومن هنا اختارت اسرائيل استراتيجياً مخططاً مدروساً للتعامل الوثيق مع اطراف غير عربية في هذه المنطقة من العالم في مواجهة الرفض العربي المحيط والمجاور لها . وهرعت لاتلوي على شيء تمد الجسور وتقيم العلاقات مع دول مثل ايران وجماعات مثل البارزانيين واشخاص مثل مصطفى البارزاني وراحت المخابرات الاسرائيلية (الموساد) تبحث وتدرس وتفتش في زوايا الوطن العربي الاسرائيلية (الموساد) تبحث وتدرس وتفتش في زوايا الوطن العربي

واقطاره عن اصدقاء من هذا النوع وادوات من هذا الطراز. فكان ان عثرت في مصطفى البارزاني على ضالتها المنشودة باستخدام الورقة البارزانية باسم (القضية القومية) ، وخلطها خلطاً منهجياً مدروساً بالحركة الكردية . وهكذا اصبح مصطفى البارزاني احد هذه الادوات الصهيونية ان لم يكن اهمها على الاطلاق واكثرها اندفاعاً في الاستجابة الى مقاصدها ومطالبها. واقدم بعيون مفتوحة على تحويل القضية القومية الكردية المشروعة الى مجرد ورقة جديدة يستخدمها الكيان الصهيوني في اللعبة الدولية . وازداد اندفاع الكيان الصهيوني في مساعدة البارزاني ودعمه بعد ان اظهر العراق ومنذ عام ١٩٤٨ رفضه للكيان الصهيوني ، وكان الدولة العربية الوحيدة التي امتنعت عن توقيع اتفاقية الهدنة من بين جميع الدول العربية المجاورة التي حاربت هذا الكيان في العام المذكور في الحرب التي اصبحت تعرف منذ ذلك الحين بالحرب العربية ـ الاسـرائيلية الاولى . وكان الدعم الصهيوني للبارزاني واعوانه متعدد الغايات والاهداف التي كان من اهمها وابرزها اضعاف واستنزاف القوة العسكرية العراقية وتحجيم وتقليص قدرتها على مساعدة الاقطار العربية الاخرى اذا وقع النزال وحان الحين . ومن الواضح ان تلك هي الخلفية الموضوعية للأهتمام المبكر (بداية الستينات) الذي ابداه الكيان الصهيوني بالظاهرة البارزانية ، والارضية التاريخية التي دفعته الى دعمها منذ ان بـدأت هذه الـظاهرة تتجاوب مع هذا الدعم بل وتطمح اليه .

ولعل اول كشف علني صهيوني غير رسمي للعلاقات البارزانية ـ الصهيونية قد حدث في عام ١٩٦٨ ، وجاء في كتاب صدر بعنوان (أسوار السرائيل) على لسان كاتبه (جان لارتكي) فذكر في مبحث بعنوان (اسرائيل

الاخرى)(") مايلي بالحرف الواحد: «ليس سرأ يخفى الان على احد ان اسرائيل ساعدت البارزاني واعوانه ، ولم تقتصر تلك المساعدات على ارسال الاسلحة والتجهيزات اليهم ، بل شملت خبراء عسكريين واطباء ومدربين ايضاً . وقد اكد عدد من الضباط المظليين من رجيش الدفاع الاسرائيلي) انهم عملوا مع البارزاني . . وانهم اسسوا له شبكة مواصلاته ودربوا مغاويره على اعمال التفجير والتخريب حتى ان بعض إعوانه قد تدربوا في الارض المحتلة . . . . عندما تكلمت عن مصطفى البارزاني للجنرال حاييم بارليف ، وكيف قابلته سنة ١٩٤٦ في شمال ايران وهو يرتدي بزة جنرال سوفيتي وكان الروس في ذلك الوقت يحمونه ابتسم بارليف وقال : (اعرفه انـا ايضاً ، وقـد تسلمنا منـه برقيـة يهنئنا فيهـا بانتصارنا عام ١٩٦٧) . . . . ان الايرانيين لايحبون العرب . . . . ومنذ ان تخلى السوفيت عن الاكراد وتبنوا القضية العربية ، ابدت الحكومة الايرانية والجيش الايراني ومؤسساته الخاصة غاية التفهم والعطف نحو الاكراد والاسرائيليين . ومن جهة اخرى كانت للاسرائيليين علاقات طيبة مع بلاد فارس . ومن جراء هذا الوضع ، تعاون الفرس والاسرائيليون من اجل الهدف المشترك» ٣٠٠.

## على هذا النحو الواضح والصريح بدات علاقات مصطفى

٢ - وردعنوان المبحث في الكتاب المذكور كالآي : «اسرائيل الاخرى : الاكراد» حيث حاول الكاتب ان يشبه الاكراد بالكيان الصهيوني . والقارىء الشريف لابد وان يجد نفسه متألماً لهذه الطريقة في التشبيه ، ولو ان الكاتب حاول ان يستند الى ماقام به البارزاني من خدمات للكيان الصهيوني ما دفعه لأقامة مثل هذا التشابه .

٣ - جان لارتكي - اسوار اسرائيل - ١٩٦٨ - ترجمة شعبة الترجمة بمديرية التدريب العسكري في
 وزارة الدفاع العراقية - بغداد - ١٩٦٩ - ص ٩٢ .

البارزاني بالمخابرات الصهيونية (الموساد) المرتبطة فنياً وعملياً بوكالة المخابرات المركزية الامريكية (C.I.A) وبمخابرات نظام حكم الشاه (السافاك). وحرصاً على تعزيز هذه العلاقات وابقائها طي الكتمان ، والسافاك). وحرصاً على تعزيز هذه العلاقات وابقائها طي الكتمان ، ولده مسعود ويدعى (البارستن). وكان هذا الجهاز من جميع النواحي العملية فرعاً كردياً للسافاك الايراني والموساد الصهيوني معاً. ولقد وضع هذا الجهاز في مقدمة مهامه مهمة جمع المعلومات وتقديم التقارير عن الجيش العراقي الى الموساد الاسرائيلي والمخابرات المركزية الامريكية. وكان من المعروف عن البارزاني انه يتعاطف مع اليهود الصهاينة ويعتبرهم من اخوته البررة الاوفياء ويشعر بالامتنان لما يقدمونه له ويزودونه به من الدعم المادي والمعنوي. ومن المعلوم ايضاً. ان البارزاني كان قد قام بتأسيس جهاز (البارستن) بمعونة واشراف ضباط من (الموساد) الاسرائيلي ، الذين ظلوا يديرونه وينسقون عملياته حتى انهيار التحرك السلح الاخير للبارزاني في عام ١٩٧٥.

بعد صدور هذا الكتاب الوارد ذكره اعلاه بدأت تظهر معلومات اخرى عن العلاقة الصهيونية ـ البارزانية . وقد اكدت تلك المعلومات ان اول اتصال صهيوني بمصطفى البارزاني كان قد حدث في صيف عام ١٩٦٣ بعد ثورة ١٤ رمضان المجيدة . وقد وصل في حينه شخصان اوربيان غربيان الى كردستان العراق كانا قد دخلا الى البلاد سراً وزعماً انها صحفيان ، وعقداً عدداً من الاجتماعات بقادة الباري آنذاك'' . واتخذت هذه الاجتماعات في بداية الامر طابع تقصي المعلومات واختبار

Saad Jawad , Op . Cit . , P . 317 \_ {

النوايا . ولكن سرعان ما تحولت العلاقات فيها بعد الى تعاون مشترك بين الطرفين تقوم على مطالبة الطرف البارزاني بالمساعدات العسكرية واستجابة الطرف الاسرائيلي بتقديمها . وكان المدربون الصهاينة وعملاؤهم الذين يتوجهون الى كردستان العراق يحملون صفات مختلفة ويتظاهرون انهم من الاطباء والصحفين ، ويرتدون الازياء والالبسة الكردية . ولايتعاملون تعاملاً شخصياً مباشراً الا مع البارزاني واولاده واعوانه المقربين جداً . ويعيشون في كنفه والى جواره حتى لاتتكشف هذه العلاقات الوطيدة بينه وبينهم .

وفي نفس هذا العام (١٩٦٣) ، اخذت هذه العلاقات شكلًا اكثر تطوراً بعد ان اتصل احد اعوان البارزاني اتصالًا علنياً بممثلي سفارة الكيان الصهيوني في باريس وطلب منهم (المساعدة بهدف تنظيم جباية الاموال والتبرعات في فرنسا وفي دول اخرى من اجل الاكراد(٥) . وقد استجاب لهذا الطلب الممثلون الرسميون وادباء وفنانون وعلماء اسرائيليون ، وقدموا المساعدة قدر استطاعتهم)(١) . ويؤكد مصدر كردي آخر حقيقة ارتباط القيادة البارزانية بأسرائيل وجهاز مخابراتها (الموساد) . بالقول بأنه وفي آب ١٩٦٥ ، عقدت اول دورة للضباط الاكراد بتدريب صهيوني في المعسكرات الاسرائيلية . وعرفت تلك الدورة التي استغرقت حوالي ثلاثة

ه - يجد القارىء ان كلمة الاكراد تستخدم بالمفهوم العام والمعنى العريض الواسع الشامل في الكتابات الصهيونية وقسم من الكتابات الغربية . في حين انها تعني مفهوماً معيناً ومحدداً وضيعاً وتدل بوجه التخصيص على المجموعة المتعاونة مع البارزاني فقط او التابعة له والمرتبطة به . ولا تعني على الاطلاق الغالبية العظمى من شعبنا الكردي الوفي الطيب النبيل الذي رفض ويرفض مثل هذه العلاقات المريبة والمشبوهة ولكننا ابقينا العبارة على حالها في النصوص المقتبسة عملاً بشروط ومستلزمات الامانة العامية \_ المؤلف .

٦ - (يدعوت احرونوت) في ٣٠/٩/٣٠ . ترجمة مركز البمنوث والمعلومات .

اشهر بالاسم الرمزي (البساط) ، ٥٠٠٠

وفي اعقاب الزيارتين السريتين اللتين قام بها الى طهران رئيس الحكومة الصهيونية (ليفي اشكول) في حزيران ١٩٦٦ ، ووزير خارجيته (ابا ايبان) في اواخر العام نفسه ، قرر الكيان الصهيوني ان يستجيب الى طلبات البارزاني . فقام اشكول في نهاية عام ١٩٦٦ بتكليف نائب وزير المالية الاسرائيلي (اربيه الياف) بالتوجه الى كردستان ومقابلة البارزاني . فسافر برفقة ثلاثة اطباء هم كل من الدكتور (اوري فرند) والدكتور (بيسح سيجل) وطبيب الاسنان (دوفا بيتسكوفيتج) . وكان سفر طبيب الاسنان قد تم بناء على طلب البارزاني شخصياً حيث كان يعاني من الم في اسنانه . كما سافر برفقة هؤلاء الاطباء عدد من ضباط وخبراء الموساد بصفة بمرضين مرافقين . واصطحب الوفد معه الى كردستان مستشفى ميدان متطور قدم هدية الى البارزاني . وبعد انتهاء مهمة اربيه الياف في كردستان العراق ، خاطبه البارزاني بعد اجتماعه به مرة اخرى بقوله : دابلغ اشكول وجميع خاطبه البارزاني بعد اجتماعه به مرة اخرى بقوله : دابلغ اشكول وجميع

٧ . أ. و. ك ارتباطات القيادة البارزانية باسرائيل وجهاز مخابراتها (الموساد) ـ تشرين الاول ١٩٨١ . ص ٣٤ ـ ٣٥ . لقد اعتمدنا هذا المصدر لأنه يمشل ادانة ليس فقط للبارزاني وزمرته وانما يمثل ادانة للطالباني ومجموعته لأنهم كانوا جزءاً من التركيبة ، وان اختلفت التسميات ، حيث ان هناك مايؤكد ان بعض كوادر واصدقاء الاتحاد الموطني الكردستاني قد ساهموا بهذه الاتصالات والدورات ، او انهم كانوا على علم بها ولم يحاولوا الاعتراض عليها او ايقافها لسبب او لآخر . من ناحية اخرى فان حرص الطالباني على ادامة وتقوية علاقاته بالولايات المتحدة الامريكية الذي توضح من خلال زياراته وتصريحاته في الولايات المتحدة في صيف ١٩٨٨ يوضح عدم اهتمام هذا الطرف بأهداف الجبهة التي يتعاون معها والمعروفة بموالاتها لأسرائيل ، وهو يعرف اكثر من غيره مدى التعاون الوثيق الموجود بين الـ ١٠٨٥ و الموساد . ولايتم بذلك طالما ان هذا التعاون يخدم مصالحه المصالح ابداً

وزراء حكومة اسرائيل بأننا نحن الاكراد لن ننسى ابدأ انكم انتم اليهود كنتم الوحيدين في العالم الذين ساعدونا في ساعة المحنة». ثم قدم الى (الى الياف)، خنجراً كردياً هدية منه الى رئيس الكنيست الصهيوني (كاريش لوز) (٨).

ومع ان هذه المعلومات قد اظهرت الى النور وعرفها الخاص والعام الا ان معظم تفاصيل تلك العلاقة قد بقيت سرية لفترة طويلة حيث حرص الطرفان على احاطة جوانبها بجو من التكتم الشديد . وعلى الرغم من ان المراسلين الصحفيين واصلوا كتاباتهم عن تواجد صهيوني الى جانب البارزاني ، الا ان اياً منهم لم يقم بتقديم وثائق رسمية تؤكد معلوماتهم . وفي الوقت نفسه استمر الكيان الصهيوني يتحدث عن (مساعدات انسانية وطبية فقط الى الاكراد) . ومن المرجح ترجيحاً قوياً ان هذه الزيارة المعلنة للبارزاني في كردستان العراق كانت بداية لسلسلة من اللقاءات تطورت لتصل الى حد قيام البارزاني شخصياً بزيارة اصدقائه الاسرائيليين في الكيان الصهيوني على الارض المحتلة . ويبدو من الوقائع والقرائن ان زيارة البارزاني الى اسرائيل قد وقعت في العام ١٩٦٨٠٠ . ومن المرجح ترجيحاً قوياً ان هذه الزيارة المعلنة لم تكن هي الزيارة واحدة فقط من زيارات عديدة بقيت محاطة الوحيدة ، وانما كانت زيارة واحدة فقط من زيارات عديدة بقيت عاطة

٨ - (شموثيل سيجف) (المثلث الايراني: العلاقات السرية الاسرائيلية ـ الايرانية ـ الامريكية) ، ترجمة غازي السعدي ـ دار الجليل للنشر ـ عمان ١٩٨٣ ـ ص ١٩٥٠ .

وانظر ايضاً: (اريبه لوقا الياف) في مقاله المعنون (في مهمة سرية الى مصطفى المبارزاني) ــ المنشور في (يديعوت احرونوت) في عددها الصادر بتاريخ ١٩٧٨/٥/١٠ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات .

٩ - تؤكد مصادر اخرى ان الزيارة تمت في ايلول ١٩٦٧ اي بعد العدوان الاسرائيلي على الامة العربية في ٥ حزيران ١٩٦٧ ، كما سيظهر لاحقاً .

بالسرية وعفوظة في طي الكتمان . وقد كشف الكاتب الصهيوني (اسحاق بن حورين) عن خفايا وتفاصيل تلك الزيارة الواحدة في موضوع كتبه بعنوان (زيارة سرية) ونشره في ملحق الصحيفة اليومية الاسرائيلية (معاريف) سنة ١٩٨٧ . ونحن نورد الآن عدداً من اهم وابرز فقرات ذلك الموضوع ونعرضه على انظار الذين يملكون العيون ولا يرون ، ويملكون الاذان ولا يسمعون ويملكون العقول ولا يفقهون . ونسوقها الى جميع القراء دون تمييز ولا استثناء تذكرة وعبرة . فلقد ذكر الكاتب الصهيوني مايلي بالحرف بالواحد :

(العال) التي وصلت الى اللد قادمة من طهران في منتصف شهر نيسان عام ١٩٦٨ . . . . وصل الملا مصطفى البارزاني الى اسرائيل في زيارة سرية . نزل الضيف من الطائرة واستعرض مستقبليه . وعندما لم يجد الشخص الذي كان يبحث عنه ، سأل بخيبة امل ظاهرة : اين داود ؟ . كان المضيفون مرتبكين . انه لم يسأل عن وزير الدفاع موشي ديان ، ولم يبد اهتماماً بنائب رئيس الوزراء ييغال الون . ان مستقبليه علموا من هو المقصود . . . . فأسرعوا لتصحيح الخطأ . وخرج موفدون على جناح العجلة متوجهين الى طبرية لأحضار داود للقاء البارزاني . اول لقاء بعد فراق استمر (٢٣) سنة ، وداود هو بالتأكيد (ديفيد غباي) بائع خضروات كبير السن يسكن مدينة طبرية .

ولكن كيف يستصحبون غباي الى البارزاني دون اثارة انتباه غير ضروري في طبرية ؟ ويتحدث حييمكا لبقوف بن بينيئال الذي كان مسؤولًا عن شؤون الاقليات (في المخابرات الاسرائيلية) وكان ايضاً

مشتركاً في هذه القضية قائلاً: (جئت الى محل خضروات الرجل المسن، وقلت له اريد مساعدتك للتحقيق مع متسلل اسيريتكلم اللغة الكردية، وليس هناك احد سواك يستطيع ان يحدثه بلغته) . . وفي خلال السفرة ابلغت الرجل المسن بالحقيقة واطلعته بان البارزاني قد وصل الى اسرائيل . ولم يكن يعرف آنذاك اي شيء من علاقة اسرائيل مع البارزاني .

اقام البارزاني في دار للضيافة في وسط اسرائيل. وعندما التقى الاثنان وجهاً لوجه ، اصيب غباي بالـذهول ، سـأل البارزاني : (كيف حال تسيون ؟ وسأل غابي : كيف حال الشيخ احمد ؟ واخذا يتبادلان الانطباعات من بقي على قيد الحياة ومن توفي ، ومن معنا ومن ضدنا ، ويقول لبقوف : (بقي غباي للنوم مع البارزاني . اتضح لي بان هذه هي صداقة من نوع غير مألوف لم نسمع به ولم نعرف عنه ، صداقة ساهمت كثيراً في توطيد ثقة البارزاني بنا نحن الاسرائيليين . . . . . كانت الفترة (١٩٦٥ ـ ١٩٧٤) فترة تعاون بين اسرائيل وبين (البارزاني) في العراق. وقد اكد رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن مؤخراً لأول مرة علناً امر المساعدة الاسرائيلية . وفي العام الماضي (١٩٨٦) ، تم الكشف عن صورة فوتوغرافية مشتركة تضم البارزاني ولبقوف في المخيم السرى للبارزاني في حاج عمران . . . ) . ثم يؤكد الكاتب ان التمرد الكبردي لايزال مستمراً بدعم وتشجيع من الايرانيين . أذ أنه يشبه الحالة بالنسبة للأيرانيين بأنها (كرة قدم يستخدمونها في خربهم ضد العراق) . ثم يكمل الكاتب حديثه بالقول (يقود هذه الحرب الصغيرة مسعود البرازاني ابن الملا مصطفى البارزاني . . . نشأت بين ديفيد غباي ومصطفى البارزاني صداقة مبكرة منذ سن الصغر. واستمرت طوال عشرات من السنين تخللها فراق في عام ١٩٤٥ عندما اضطر الملا مصطفى للهرب الى الاتحاد السوفيتي . . . هاجرت عائلة غباي الى اسرائيل عام ١٩٥١ . وبعد مرور سنين ، عاد الملا مصطفى الى العراق . وبدأ في وقت لاحق القيام بأعمال تناقلتها وكالات الانباءونشرتها الصحف بعناوين بارزة . . . . وفي منتصف الستينات ، بدأت اوساط مختلفة بالبحث في طبرية عن شخص اسمه (الخواجة خنو) هاجر الى اسرائيل من كردستان العراق واصله من عقرة . وكان اسم كهذا غير موجود في تعداد السكان ولم يخطر على بال احد ان الخواجة خنو هو لقب بائع الخضروات المسن من طبرية . . . . واصر البارزاني على استئناف العلاقة مع صديق الروح الاسرائيلي . وهناك من يقول بأن هذه الصداقة الشخصية قد ساعدت على زيادة ثقة البرزاني بأسرائيل) .

وفي رسالة نموذجية من البارزاني الى غباي ، كتب مايلي : (الى حضرة الاخ الغالي داود خواجة خنو . انني اسأل عن صحكتم واحوالكم واربد ان اعرف حال ابنائك واخوتك . تلقيت بسرور رسالتكم الاخيرة . تلقينا منكم الهديا الثمينة (۱) . انني اقدم لكم جزيل شكري وانا اطلب من كل قلبي ان لا تثقلوا انفسكم في ارسال هدايا ثمينة . عليك ارسال امور رمزية فقط . انني ادعو الله ان تكونوا بصحة جيدة ، وهذه ستكون اغلى واثمن هدية . تحياتي وتقديري لكم . مصطفى البارزاني) . وفي رسالة اخرى ، كتب البارزاني الى صديقه غباي : (ارسلت لك ـ ۱۸ ـ غليون وكذلك تبغ ممتاز من النوع الذي اعتدت تدخينه . . . . . قبلاتي لكم ولأخوتكم ولاولادكم . وآمل ان

١٠ - لابد ان يسأل المرء كيف يمكن لشخص فقير مثل خواجة خنو ان يرسل الهدايا الثمينة ؟؟ انه
 لمن الواضح ان الموساد كانت ترسل الهدايا للبارزاني بأسمه .

وضعنا سينتهي بالآنتصار) . . وكتب البارزاني في رسالة اخرى ايضاً : (انني اشكرك على القداحات الغازية الخاصة التي ارسلتها . سنبقى سوية حتى الموت . كل اصدقاؤك عندي هنا يسألون عن احوالكم وصحتكم . بعون الله وبحضور اصدقائنا المخلصين هنا سوف لن نوقف هذه العلاقة الجيدة معكم . ان كل شيء على مايرام ، بمساعدة الاصدقاء من اسرائيل . اننا مهتمون جداً بأن تستمر هذه العلاقة . انا اطلب منك ان تصدقني بأنني في صحة جيدة وآمل بان نلتقي قريباً جداً . خادمك مصطفى البارزاني) . وفي رسالة لاحقة ، كرر البارزاني رغبته للالتقاء بصديقه الاسرائيلي وفي نهاية الامر التقى الاثنان ثلاث مرات ، مرتين في اسرائيل ومرة واحدة في جبال كردستان .

في عام ١٩٦٨ وصل البارزاني الى اسرائيل في اول زيارة له . وبعد اللقاء مع ديفيد غباي اجرى البارزاني محادثات مع قادة اسرائيلين . وقبيل مغادرته اسرائيل عقد لقاءاً سرياً مكتوماً مع عدد من كبار محردي الصحف الاسرائيلية . والزيارة الثانية حدثت في صيف عام ١٩٧٣ . ويصف ايتان حفيد ديفيد هذا اللقاء بقوله : ( نزل جدي الى الشارع لاستقبال الضيف وذهبت معه . فتعانقا وتبادلاً القبلات . وانا قبلته من يده فقبلني من رأسي . . . . كان البارزاني يرتدي بدلة اوربية . وظهر غباي بقيافة كردية . قال البارزاني لجدي : «الآن ، بعد ان رأيت اخي خواجة خنو ، اشعر وكأنني قد ولدت من جديد» . . . . استمرت عملية بدل الرسائل . طلب ديفيد غباي القيام برد الزيارة . فأجابه البارزاني : وبعد عدة اشهر ، جرى ارسال ديفيد غباي الى جبال كردستان . . . . وكان مسروراً من الاسبوعين التي ديفيد غباي الى جبال كردستان . . . . وكان مسروراً من الاسبوعين التي

قضاها هناك والتي لايمكن نسيانها . . . وفي السادس من آذار عام ١٩٧٥ جرى قمع الثورة (التمرد) . وهرب قسم من قادتها وعلى رأسهم البارزاني الى الولايات المتحدة الامريكية . وهكذا انتهى وجود (البارزاني) طوال ثلاثين عاماً على الحدود . وفي عام ١٩٧٩ ، توفي بمرض السرطان (١١) .

وفي ضوء ما تقدم من حقائق ومعلومات ربما كشفت للمرة الاولى ، يبدو واضحاً ان ثمة علاقات وثيقة أواصر متينة كانت تربط بين عائلة البارزاني وبين اوساط يهودية صهيونية معينة ، تعود في جذورها الى طفولة البارزاني الذي كان صديقاً لليهودي غباي منذ ذلك الحين . وكما يقول المثل العربي (العلم في الصغر كالنقش في الحجر) . ومن الواضح ان البارزاني قد حرص حرصاً شديداً على المحافظة على تلك الصداقة حتى وفاته . وقد اعربت الاوساط الاسائيلية بصراحة عن اعتقادها بأن تلك الصداقة قد لعبت دوراً اساسياً بارزاً في التحالف الذي قام في وقت لاحق متاخر وفي تدعيمه وتوطيده . ونستطيع ان نستخلص من كل ذلك نتيجة بديهية هي : ان هذا التحالف البارزاني ـ الصهيوني لم ينشأ من الالتقاء في المصالح او الاستغلال المتبادل بين الطرفين ، كما لو كان حدثاً فرضته ظروف واقعية موضوعية معينة ، ويمكن ان يزول بزوالها . ولكنه نشأ في اجواء فكرية وروحية وشخصية قديمة وعلى أسس عائلية وأجتماعية مباشرة وطويلة اكسبته درجة عالية من الثقة والصلابة والاستمرارية .

وتأكدت هذه الحقائق والمعلومات على لسان مصدر يعتبر مصدراً مقرباً من البارزاني ومن العارفين بأتصالاته وحركاته وسكناته . حيث كشف في احاديث الى عدد من الصحفيين العرب والاجانب مايفيد بأنه

١١ - دراسة بقلم الكاتب الصهيوني (اسحق بن حورين) نشرت بعنوان (زيارة سرية) في ملحق (معاريف) بتار خ ١٩٨٧/٩/١١ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات ...

كان يوجد على الاقل عشرة صهاينة وثمانية او تسعة آخرين يعملون عند البارزاني كخبراء سلاح قبل عام ١٩٧١ ، وان هؤلاء قد تولوا مهمات مختلفة تتعلق بالتدريب والتجهيز والتخطيط ، بالاضافة الى ترويهم للدعايات الصهيونية في المنطقة . ويضيف المصدر نفسه في حديث مع الكاتب المصري المعروف الاستاذ محمد حسنين هيكل ، قوله : «كان الضباط الاسرائيليون العاملون في كردستان على اتصال لاسلكي دائم مع الضباط الاسرائيليون العاملون في عجال التجسس داخل العراق»(١٠) . وفي حليث آخر مع بعض الصحفيين والمراسلين الاجانب قبال المصدر نفسه : «انه شاهد بأم عينيه ضباطاً عسكريين اسرائيليين يتولون مهمة تدريب المتمردين الاكراد ويحدونهم بالاسلحة وانهم خططوا للعمليات وروجوا للدعاية الصهيونية وان البارزاني كان يعتمد بشكل مطلق على الاسرائيليين وان ضابطاً اسرائيلياً كان يلازمه بأستمرار»(١٠) .

وتوالت الحقائق تتكشف انكشافاً متزايداً بعد انهيار التمرد البارزاني على عام ١٩٧٥ . واقدمت بعض الاطراف الاسرائيلية التي تعاونت مع البارزاني على كشف بعض الجوانب التي كانت خافية في السابق . وفي هذا السياق ، جاء التصريح الاسرائيلي الرسمي والعلني على لسان (مناحيم بيغن) رئيس وزراء الكيان الصهيوني في لقاء عقده مع هيئة التدريس في مدرسة الجنود في مستعمرة (جفعات اولغا) بتاريخ ٢٩/٩/١٩ . فأعلن ان الكيان الصهيوني قد قدم المعونة للبارزاني طوال عشر سنوات فأعلن ان الكيان الصهيوني قد قدم المعونة للبارزاني طوال عشر سنوات والاسلحة

١٢ ـ شموئيل سيجف ـ المصدر السابق ص١٩٣ ـ ١٩٤ و ص ٢٠٠٠ .

١٣ ـ ها آرتس في ٢٠/١١/١٠ ترجمة مركز البحوث والمعلّومات . وكذلك جورج حجار ـ المصدر السابق ـ ص ٣٧ .

والتدريبات وتبادل المعلومات (۱۱). وبمجرد ان صدر هذا التصريح من بيغن وتناقلته الصحف الصهيونية اليومية ، توالت التصريحات والاعترافات من أغلب المشاركين في تخطيط او تنفيذ هذا التعاون من الذين ساهموا فيه بشكل او بآخر في فترة من الفترات . وهكذا ظهرت التفاصيل الكاملة والحقائق والمعلومات الدقيقة عن التعاون الصهيوني - البارزاني بأقلام والسنة صهيونية لم تدع مجالاً للشك والتخمين .

في اليوم التالي على صدور تصريح بيغن ، خرجت اغلب الصحف الاسرائيلية وهي تحمل مزيداً من التفاصيل عن العلاقات الصهيونية للبارزانية . ويعود السبب في امتلاك الصحف الاسرائيلية هذه المعلومات المدقيقة والغزيرة والجاهزة الى حقيقة ان الكيان الصهويني كان قد حرص دائياً على تقديم البارزاني شخصياً الى رؤساء تحرير الصحف الصهيونية عند زياراته المتعددة الى الكيان الصهيوني بعد ان طلب منهم الاحتفاظ عند زياراته المتعددة الى الكيان الصهيوني بعد ان طلب منهم الاحتفاظ بعنوان (المساعدة للاكراد) : «ان تصريح بيغن حول المساعدات الاسرائيلية للاكراد بالمال والسلاح والمدربين يعتبر اول تأكيد رسمي لهذه العملية التي استمرت عشر سنوات كاملة . . . كها ان زيارة البارزاني لاسرائيلي ، التي لم تتحدث عنها حتى الآن سوى صحف بغداد فقط ، قد كشفت الآن بشكل علني» . واكد كاتب هذا المقال ان (شمعون بيريز) كان اول شخصية اسرائيلية اجرت اتصالاً مع بعض الاكراد المقيمين في اوربا في اطار مؤتم اشتراكي عقد في سويسرا عام ١٩٦٤ (١٠٠٠) . وسرعان ما

١٤ ــ (معاريف) في ٣٠/٩/٣٠ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات .

١٥ ـ معاريف ـ المصدر نفسه . اما الشخصية التي التقت بيريز آنذاك فهي عصمت شريف فانلي
 (وانلي) عمثل البارزان في اوربا آنذاك والمقيم في سويسرا .

تحولت الاحاديث المتبادلة التي انطوت على ايضاحات آيديولوجية وسياسية الى اشكال عملية ملموسة شملت الاموال والاسلحة والمدربين كما تقدم. وذهبت صحيفة (يديعوت احرنوت) إلى الكشف عن معلومات اضافية في هذا الصدد وردت في مقال بعنوان (المساعدات الاسرائيلية للاكراد استمرت عشر سنوات وتضمنت المال والسلام والتدريب) . واوضحت هذه الصحيفة أن الأسرائيلين الذين كانوا يرسلون للعمل في كردستان العراق كانوا يتناوبون كل سبعة اشهر وان البارزاني كان يحتفظ بالقرب منه بمستشارين ومدربين عسكريين من اسرائيل (١١١) . واوضحت الجريدة نفسها ان التعاون مع البارزاني قد اخذ ابعاداً عسكرية واستراتيجية وازداد اتساعاً في عام ١٩٦٥ . . وصرحت انه قد «اسندت مهمة معالجة هذا الموضوع الى جهات عسكرية مناسبة ، وان هذه الجهات قد اقامت بعد ذلك شبكة علاقات وثيقة مع البارزاني ومع قادته»(1) . ولعل التصريح الاخطر ، كان تأكيد الصحيفة على حقيقة انه «وفي اثناء حرب الايام الستة في سنة ١٩٦٧ ، لم يخيب (الاكراد) الامل الذي علقته اسرائيل عليهم . فقد نجحوا بواسطة هجوم شنوه ضد الجيش العراقي في اشغال قوات عسكرية كان من شأنها ان تتحرك عن طريق الاردن للانضمام الى الحرب ضد اسرائيل.». واختتمت هذه الصحيفة الاسرائيلية مقالها بالتأكيد على حقيقتين . الاولى هي ان البارزاني كان قد زار اسرائيل سراً بضع مرات . وجرت احداها في ايلول ١٩٦٧ . وفي غضون هذه الزيارات نظمت له لقاءات مع كبار ضباط الجيش الصهيوني والمسؤولين السياسيين من اعضاء الحكومة ومع رؤساء تحرير الصحف اليومية اللذين تعهدوا بالحفاظ على

١٦ - يديعوت احرنوت في ٩٠/٣٠ / ١٩٨٠ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات .

١٧ - المصدر نفسه .

سرية هذه الاجتماعات والزيارات . والثانية هي ان المعونة الاسرائيلية قد انقذت المسلحين التابعين للبارزاني من انهيار تام امام الجيش العراقي ثلاث مرات على الاقل(١٠٠٠) .

وعادت صحيفة (معاريف) الى الحديث عن التعاون الصهيوني البارزاني في مقال آخر اكدت فيه قيام البارزاني بزيارة اخرى للكيان الصهيوني في ايلول ١٩٧٣ واجتماعه ثانية مع صديقه المدعو (ديفيد غباي) . (وقد اشرنا له سابقاً وتحدثنا عنه بالتفصيل) . ومن المفيد الآن ان نتذكر ان المقال قد اكد ان البارزاني قد التقى في زياراته المتكررة والمتعاقبة (بغولدا مائير) و (موشي دايان) و (ايغال آلون) و (مناحيم بيغن) ١٩٧١ (تسفي فضحت الصحيفة ولأول مرة الزيارة التي قام بها في عام ١٩٧١ (تسفي زامير) رئيس الموساد الاسرائيلي آنذاك الى كردستان العراق بغرض ترتيب امور واوضاع المدربين والخبراء العسكريين الصهاينة الذين كانوا يعملون هناك ٢٠٠).

وفي مقال آخر نشرته نفس الصحيفة توسع الكاتب في تحليل الاستراتيجية الاسرائيلية التي اتبعت في اقامة التعاون مع البارزاني . . فاوضح ان تصور او مفهوم (محيط الدائرة) قد نشأ بعد ان تم اخراج بريطانيا وفرنسا من المنطقة . واستطرد قائلاً ان هذا المفهوم يعتمد على اساس اقامة حواجز في داخل المنطقة نما يستوجب «اقامة علاقات بين اسرائيل ودول غير عربية في الشرق الاوسط . . . . وعلى هذا الاساس تشكل التعاون مع ايران لمساعدة (الاكراد) في العراق»(٢٠) . واضاف

١٨ - المصدر نفسه ، ومعاريف ١/ ١٠/ ١٩٨٠ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات .

١٩ ـ معاريف في ١/١٠/١٠/١ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات ..

٢٠ ـ معاريف في ١٠/١٠/١٠ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات . .

٢١ ـ معاريف في ١٩٨٠/١٠/١ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات .

الكاتب ان مصلحة ايران الشاه والكيان الصهيوني قد التقت في اضعاف دور العراق القومي وفتح جبهة ثانية للقوات العراقية تبعدها عن الجبهة الشرقية ، وان الولايات المتحدة التي كانت عراب التحالف الصهيوني ـ الشاهنشاهي قد باركت هي ايضاً هذه العملية(٢١).

ولكن كاتباً صهيونياً آخر نشر تحليلاً في صحيفة (يديعوت احرنوت) هاجم فيه (مناحيم بيغن) لكشفه عن سر العلاقة بين الكيان الصهيوني والبارزاني . ولامه بقوله ان الكشف عن هذه العلاقة «لن يمكننا من مساعدة الاكراد في المستقبل» ، واعطى اعداء البارزاني سلاحاً يمكنهم من الحديث عن الدور الصهيوني في تشجيع ودعم التحرك البارزاني بحرية اكثر في وقت «لم يتمكن فيه الاكراد بعد من الحصول على استقلالهم (كذا) » . وعاد الكاتب الى القول «لقد كانت المساعدات الاسرائيلية خدمة لهم ولنا في آن معاً . . . . حيث شغل الاكراد قوات عراقية كبيرة في حربهم) "" .

ونشرت صحيفة (هاآرتس) مقالاً بعنوان (اسرائيل في كردستان) اكدت فيه الحقائق السابقة عن عمق وحجم التعاون والتنسيق بين الكيان الصهيوني والبارزاني ، واوضحت الدور الذي لعبته ايران في هذا السياق حينذاك . واعترف المقال بان مرافقاً اسرائيلياً كان يقيم مع البارزاني في نفس مقره ، وكان يعمل في نفس الوقت ضابطاً للاتصال بينه وبين تل ابيب(٢٠) . واختتم الكاتب مقاله بقوله ان التعاون بين الطرفين (الصهيوني - البارزاني) قد تعاظم في اواخسر الستينيات واوائيل

٢٢ ـ المصدر نفسه .

٢٣ ـ يديعوت احرنوت في ١٠/١٠/ ١٩٨٠ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات .

٢٤ ـ ها آرتس في ١٠/١٠/١٠. . ترجمة مركز البحوث والمعلومات .

السبعينيات . وكشف ان هذا الوضع قد استدعى ايفاد «ضابط اسرائيلي كبير وعلى مستوى اعلى مما كان متبعاً في الماضي» الى كردستان العراق(٢٠٠٠ . ثم دارت الايام وتوالت الاعوام . وظهر ان هذا (الضابط الاسرائيلي الكبير) لم يكن سوى الجنرال (رافائيل ايتان) رئيس اركان الجيش الصهيوني آنذاك . فقام هو الاخر بالكشف عن التعاون بين الطرفين في كتابه المعنون (قصة جندي) . فكتب مايلي بالحرف الواحد : «ان البارزاني وولده كانا قد زارا اسرائيل ومكثا فيها فترة من الزمن وقام الجيش الاسرائيلي بتدريبهما . . . . وارسلت اسرائيل السلاح الى الاكراد فضلًا عن المدربين الذين كان معظمهم تقريباً من المظليين»(٢١) . وافاض ايتان في الحديث عن رحلته الى كردستان العراق لغرض دراسة زيادة الدعم الصهيوني للبارزاني . ثم كشف تفاصيل جولته في كردستان العراق والاجتماعات التي عقدها مع البارزاني وولديه . واشار الى الهدايا التي قدمها هؤلاء له تقديراً للدور الذي قام به بأشرافه على برامج التدريب التي كان الصهاينة يتولونها في كردستان العراق وفي ايران. واوضح ان هدفه كان تقديم تقرير مفصل ومدروس الى القيادة الصهيونية عن امكانية زيادة الدعم للبارزاني ، حسب طلب هذا الاخير . . الا ان ايتان يعترف في نهاية روايته انه خرج بنتيجة نهائية قاطعة هي انه مهم زيد الدعم الصهيوني للبارزاني ، فان ذلك لن يمكنه من مواجهة الجيش العراقي(٢٧) .

وثبت من معلومات لاحقة ، ان ايتان لم يكن الشخصية العسكرية الصهيونية البارزة الوحيدة التي زارت البارزاني في كردستان العراق . فقد

<sup>.</sup> ٢٥ ـ المصدر نفسه

٢٦ ـ رافائيل ايتان ـ قصة جندي ـ ترجمة مركز البحوث والمعلومات . ص ١٢٧ ـ ١٢٨ .

٧٧ - المصدر نفسه . - ص ١٣٣ .

اميط اللثام في معلومات نشرت لاحقاً عن التعاون الصهيوني ـ البارزاني ان رؤساء المخابرات الصهيونية الذين تعاقبوا في هذا المنصب طوال سنوات عديدة ، قد قاموا هم انفسهم ايضاً بمثل هذه الزيارات . فقام (مائير آميت) رئيس (الموساد) حتى عام ١٩٦٧ بزيارة للبارزاني في كردستان العراق . وتبعه كل من (ايير ايليف) عضو الكنيست ونائب رئيس الوزراء السابق في عام ١٩٦٥ و (تسفي زامير) مسؤول المخابرات الاسرائيلية بعد عام ١٩٦٧ . وسواهم كثيرون من مستويات مختلفة ورتب متفاوتة .

واذا تركنا جانباً الاعترافات التي صدرت من جهات اسرائيلية عن التعاون الصهيوني - البارزاني ، والتي كانت عامة وتنسجم مع اهداف صهيونية معينة ، على الرغم من فضحها وتوثيقها للتعاون بين هذين الطرفين ، فان معلومات اكثر تفصيلاً واوسع نطاقاً واشد وضوحاً قد توفرت من مصادر يمكن وصفها بانها مصادر موثقة لانها مصادر كردية مقربة من البارزاني عملت بمعيته ردحاً طويلاً من الزمن على اعلى المستويات ، أو بعبارة اخرى . اذا امكن ان يقال ان المصادر الاسرائيلية قد سلطت الاضواء من الخارج على حقيقة التعاون الصهيوني - البارزاني ، فيمكن ان يقال ان المصادر الكردية قد سلطت الاضواء من الداخل في الموقع الميداني على تلك الحقيقة . . وتشمل هذه المصادر بعض الاكراد الذين تنبهوا الى وجود تلك العلاقة المشينة واعترضوا عليها دون جدوى ، كها تضم بعض الاكراد الذين عملوا مع البارزاني وخدعوا بوعوده ومزاعمه واباطيله فترة من الزمن ثم عادوا الى الصف الوطني بعد افتضاح نوايا ومطامع ومظالم العائلة البارزانية وعلى راسها كبيرها مصطفى الاكراد

عرفنا فيها تقدم ما كشفته بعض أهم وابرز المصادر الصهيونية في تعاونها مع البارزاني ودعمها له وتعاونها معه واتصالها به . فها هي الحقائق والمعلومات التي كشفتها بعض أهم وأبرز هذه المصادر الكردية التي لايتطرق الشك الى مصداقيتها ولا يرقى الارتياب الى موثوقيتها ؟ . .

يقول الاستاذ (هاشم عقراوي) ان التعاون الصهيوني ــ البارزاني قد بدأ في خريف عام ١٩٦٥ . واوضح ان (محمود عثمان) احد المقربين من البارزاني قد اخبره ان الملا مصطفى قرر في حينه ان يرسل شخصين او ثلاثة الى الكيان الصهيوني عن طريق طهران في مهمة هدفها عرض وايضاح احتياجات البارزاني . . عندئذ قام الاستاذ عقراوي بالاعتراض لدى البارزاني مباشرة على مثل هذا الانحدار الخطير والتورط المسيء . . فأنزعج البارزاني واستاء اشد الاستياء من هذا الموقف. وبدا بأبعاد الاستاذ عقراوي عن الحزب ، وطلب من مقربيه ان لا يبلغوا احداً كائناً من كان عن حقيقة هذا التعاون . ولكن الاستاذ عقراوي علم من مصادر اخرى مقربة من البارزاني انه بالفعل قد تم ارسال اول مجموعة من البارزانيين الى الكيان الصهيوني للأتفاق على أسس التعاون بين الطرفين . وكانت تلك المجموعة تتألف من ثلاثة اشخاص هم (شكيب عقراوي وعزيز عقراوي ومحمد هرسين)(٢٨) . ولقد ظل شكيب عقراوي حتى مماته حلقة الوصل بين الصهاينة والايرانيين والبارزاني . اما محمــد هرسين فانه ظل يعمل في جهاز (البارستن) بأمرة (مسعود البارزاني) حتى انهيار التحرك المسلح في عام ١٩٧٥ . وقام اتباع مسعود البارزاني بتصفيته

۲۸ ـ رسالة شخصية من السيد (هاشم عقراوي) الى المؤلف بتاريخ ١٩٨٦/١١/٢٢ . وكذلك رسائل سابقة من السيد عقراوي والسيد (عبد الله اسماعيل) الى البارزاني مؤرخة على التوالي في ١٩٧٢/١٢/١٨ و ٩٧٣/١٢/١٩ .

جسدياً بعد ذلك عندما شعروا ان تعاونه معهم قد بدأ يخف ويفتر ، تحسباً من احتمال قيامه بفضح تورطهم الشائن مع الصهيونية (٢٠٠٠ .

من ناحية اخرى ، اكدت بعض المصادر الكردية الاخرى الموثوقة ال البارزاني قام في نفس العام بأرسال ثلاثة اشخاص يثق بهم ويعتمد عليهم الى الكيان الصهيوني عبر طهران . فجرى اسكانهم في شقة تقع في ضواحي تل ابيب . وادخلوا دورة مركزة في معسكر قريب لمدة عشرين يوماً للتدريب على استخدام الالغام والهاونات والصواريخ . ثم عاد هؤلاء الثلاثة بعد ذلك ليفتحوا دورة لمجموعة اخرى في كردستان العراق للتدريب على استخدام هذه الاسلحة التي كانت قد بدأت تصل اليهم وتتوالى عليهم من الكيان الصهيوني . ولايزال (عبد الرحمن اسماعيل عقراوي) ، احد المشاركين في تلك الدورة الاولى يتعاون مع الصهانية ويعمل مع مسعود البارزاني تنهيم من الكيان ألهم ويعمل مع مسعود البارزاني تنهيم ويعمل مع مسعود البارزاني ...

وقد شهد التعاون بين الطرفين تزايداً مضطرداً في اعقاب حرب حزيران ١٩٦٧ ، ويعد قيام البارزاني بأول زياراته الى الكيان الصهيوني والاتفاق بين الطرفين على زيادة الدعم العسكري للبارزاني وامداده بجميع احتياجاته . ومن نتائج هذا الاتفاق ان ارسل البارزاني وفداً عسكرياً يضم (مسعود البارزاني وعزيز عقراوي وطاهر على والي وشكيب عقراوي ومحمد هرسين) واشخاص آخرين الى الكيان الصهيوني للتدريب على فنون المخابرات واساليب تقصي المعلومات وارسالها الى اصدقائهم

٢٩ \_ اغتيل في عام ١٩٧٩ عند حضوره مراسيم دفن البارزاني .

٣٠ ـ مقابلة للمؤلف مع شخصية كردية فضلت عدم ذكر اسمها في ٦ / ١٩٨٣ .

وحلفائهم في تل ابيب (٣١). ومن ناحية احرى ، كانت الوفود الصهيونية تصل تباعاً الى البارزاني . واستمرت عملية تبادل الزيارات بين الطرفين حتى لحظة انهيار التحرك البارزاني المسلح في عام ١٩٧٥ . وكان البارزاني يجرص حرصاً شديداً على ان تدور المناقشات والمفاوضات التي تجريها الوفود الصهيونية معه شخصياً فقط في كثير من الاحيان او معه ومع اولاده وبعض اقرب المقربين اليه . وكانت هذه الزيارات تحاط بستار كثيف من الكتمان . وكان يقوم بمهمات الترجمة كل من (محمود عثمان ومحمد محمود عبد الرحمن «سامي السنجاري» ودارا توفيق) ، الا اذا كان الزوار الصهاينة يجيدون اللغة العربية (٣١).

بعد هذه الدورة الاسرائيلية المكثفة ، بدأت عملية فتح الدورات العسكرية الاستخبارية والتدريبية للبارزانيين . ويمكن التأكيد على انه فتحت في الفترة ١٩٦٥ ـ ١٩٧٥ اربع دورات كبيرة من هذا النوع ، مع عدد لايحصى من الدورات الصغيرة والقصيرة . وبدأ الصهاينة عملهم في كردستان العراق بفتح دورة اولى في مقر (البارستن) بمنطقة جومان . وبعد أن تخرج المشاركون فيها اطلق على كل منهم لقب عضو قاعدة تابعة للبارستن ، ووزعوا على مختلف الفروع . وكان المدربون الصهاينة في هذه الدورات يتكلمون العربية بلهجة سورية ولبنانية الميان الصهيوني بالبارزاني قد العلاقات الوثيقة المتبادلة التي ربطت الكيان الصهيوني بالبارزاني قد انعكست وانسحبت بدورها على مثيلتها التي ربطت بين جهاز البارستن

٣٦ ـ مقابلة للمؤلف مع شخصية كردية فضلت عدم ذكر اسمها . وانظر ايضاً : (أ . و . ك) ، مصدر سابق ، ص ٣٦ .

٣٧ ـ مقابلة للمؤلف مع شخصية كردية فضلت عدم ذكر اسمها في ١٩٨٢/٨/١٩ . ٣٣ ـ مقابلة للمؤلف مع شخصية كردية فضلت عدم ذكر اسمها ٢٨ / ١١/٢٨ .

بقيادة (مسعود) وجهاز الموساد الاسرائيلي .

وفي مدينة (كرمنشاه) الايرانية ، قام عسكريون صهاينة بتدريب اتباع البارزاني على الاسلحة الخفيفة . وقد حضر سفير الكيان الصهيوني في ايران آنذاك الى حفلة تخرج المشاركين في تلك الدورة التدريبية ، وقام بتوزيع الجوائز عليهم . وفي اواخر عام ١٩٧٣ ، افتتحت في منطقة (قصرى) الايرانية دورة تدريبية اخرى بأشراف ضباط صهاينة ، شارك فيها مسؤولو البارستن واعضاء فروع البارتي . فاستمعوا الى محاضرات عن اعمال التجسس ، وتلقوا دروساً في أساليب الاستخبارات . وقد دامت تلك الدورة شهراً ونصف الشهر ، واحيطت بسرية تامة .

كما اقيمت في (طهران) دورة خاصة بالحرب الجبلية دامت شهرين ، وتلقى المشتركون فيها تدريبات على حرب العصابات ونصب الكمائن وزرع الالغام . وفي اواسط عام ١٩٧٤ ، اقيمت في معسكر (اسوه) القريب من مدينة (خانة) المجاورة للحدود الايرانية ـ العراقية دورة تدريبية بأشراف ضباط صهاينة حضرها اربعون بارزانيا وتلقوا خلالها دروساً في قيادة الدبابات . وأقيمت في المعسكر نفسه دورة للتدريب على استخدام الصواريخ المضادة للدروع دامت شهراً ونصف الشهر واشرف عليها ضباط صهاينة ايضاً . وقام هؤلاء الضباط باجراء اختبارات عملية وتذ يبات ميدانية في منطقة (حاج عمران) التي كانت مقر اقامة البارزاني حينذاك . وكان مسؤول الدورة (غازي الاتروشي) .

وفي تلك السنة نفسها اقيمت دورة للتدريب على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات من نوع (سام / ٧). واحتير عدد من المهندسين الملتحقين بالبارزاني للتدريب على استخدام هذه الصواريخ. وقد جرت تلك الدورة في منطقة (حاج عمران) ومعسكر (اسوة) بأشراف

ضباط صهاينة .

وفي آب ١٩٧٤ ، افتتحت دورة اخرى كان مكانها هذه المرة تل ابيب . وشارك فيها عشرون شخصاً من اتباع البرزاني الذين اختيروا من طلاب وخريجي الدراسة الاعدادية الفرع العلمي . وقد تم تدريبهم على الاسلحة المضادة للدبابات التي تعمل بأشعة ليزر . .

وفي شباط ١٩٧٥ ، افتتحت دورة في منطقة (اشنوية) الايرانية . وقام بالتدريس ثلاثة خبراء صهاينة . وكانت مدتها (٤٥) يوماً . وشارك فيها ستون شخصاً . وكانت مواضيعها تدور حول نصب الكمائن وزرع الالغام والحروب الجبلية . كها شارك ضابط صهيوني في التدريب على المدفعية يدعى (جميل) وهو يهودي اصله من عقرة قيل انه ابن خواجة خنو الذي ورد اسمه سابقاً . وقد نشأت بين جميل وعزيز عقراوي علاقة متينة وصداقة حميمة بعد ان ظهر بانها كانا طالبين في نفس المدرسة في عقرة (٢٥) .

ومن الاشخاص الذين شاركوا في هذه الدورات الصهيونية الاسهاء التالية: غازي الاتروشي، وريا رؤوف الساعاتي، وجوهر نامق، وكريم سنجاري ويونس روزبياني، ومحمد معروف الملقب باسم هافاك جوجلة وآزاد برواري وحسين السنجاري ومحمد امين عقراوي وعبد الرحمن اسماعيل عقراوي وبيروت احمد وطه عبد الله الخياط وابراهيم بيداوي وجير عبد الرحمن وكاميران مفتي ومصطفى خومة وحسين بيداوي ونوري حيدر (الملقب هوشيار) وجمال رشيد ونوشيروان مصطفى وتحسين الاتروشي وعبد الخالق معروف وكمال احمد برقي وحالكة وغزالي وحسو ميرخان ومحمد سعيد الدوسكي وفلك

٣٤ \_ مقابلة للمؤلف مع شخصية كردية فضلت عدم ذكر اسمها .

كاكائي وفراسو الحريري وجرجيس فتح الله (٣٠). ويبدو واضحاً وملفتاً للنظر ان الغالبية الساحقة من البارزانيين الـذين التحقوا بـالدورات الصهيونية ، وخاصة الاستخبارية منها ، او الذين قاموا بزيارة للكيان الصهيوني ، يشتركون في انهم لم يعودوا الى القطر بعد انهيار التحرك البارزاني في ١٩٧٥ ، وانهم يعيشون في بحبوحة مادية واسعة ، ويمتلكون عقارات في الدول الاجنبية التي يقيمون بها ، وان معظمهم قد تزوج من اجنبيات واستقر في الولايات المتحدة الامريكية وكندا واوربا ، وان بعضهم قد عاد الى ايران للالتحاق بالحركات الكردية المعادية بعد ان دعم نظام خيني هذه الحركات وشجعها .

واخذت عملية قيام اسرائيل بأرسال الاسلحة والمعدات العسكرية الى البارزاني ابعاداً خطيرة تدل على عمق وجدية التنسيق والتعاون بين الطرفين . . وكانت تصل الى البارزاني شحنات كبيرة من الاسلحة الحفيفة والدوشكات والاعتدة الصهيونية بعد استكمال كل دورة من الدورات التدريبية . وكان حلفاء البارزاني من الصهاينة يحرصون اشد الحرص على مسح اي دليل او اثر يشير الى ارقامها والطرف الذي صنعها . وفي عام ١٩٧٤ ، استلم البارزاني اربعة قواعد تستخدم في اطلاق صواريخ من نوع (ستريلا) المضادة للدروع من اكثر من عشرين صاروخاً . وسارع اتباع البارزاني الى استخدام هذه الصواريخ مع صواريخ اخرى من نوع (ساغر) المضادة ايضاً للدروع والسوفيتية الصنع . ولكنهم لم يثبتوا كفاءة عالية في استخدامها ميدانياً . وقد ادى هذا الوضع الى نتائج اوضح دلالة واكثر خطورة ترتبت عليه ونجمت عنه وارتبطت به . لأنه ساهم عملياً في تحويل الاسرائيليين من مجرد موردين للسلاح والعتاد وخبراء فنيين ومدربين ومخططين ومراقبين ميدانيين الى شركاء حقيقيين مقاتلين بالفعل فنيين ومدربين وخططين ومراقبين ميدانيين الى شركاء حقيقيين مقاتلين بالفعل

٣٥ ـ مقابلة للمؤلف مع شخصية كردية فضلت عدم ذكر اسمها في ١٩٨٧/١١/١٦ . وكذلك الجريدة البيروتية (النهار) في عددها الصادر بتاريخ ١٩٧٣/٧/١٩ .

في صفوف البارزانيين ضد القوات المسلحة العراقية . . ودفعهم الى استخدام تلك الصواريخ بأنفسهم اكثر من مرة ضد الجيش العراقي في داخل الاراضي العراقية . وكان اهمها في المعركة التي وقعت حول جبل (تاتان) (١٠٠٠) . فأرتكبوا بذلك عدوانا اخراً في سلسلة اعمالهم العدوانية ضد العراق التي لم تنقطع الى هذه اللحظة ، وان انتقلت من دعم البارزانيين وايران الملكية في عهد البارزاني الاب الى دعم ايران خميني والبارزانيين في عهد مسعود الابن .

وقد واصل الضباط الصهاينة قيامهم بتفتيش مخازن الاسلحة والاعتدة في (حاج عمران وميمي خيلان). وكان مسعود وادريس البارزاني يقدمانهم الى مسؤولي تلك المخازن بصفة (خبراء سلاح سوريين) قدموا للمساعدة في مراقبة تلك المخازن والتأكد من سلامة ترتيبات الصيانة وظروف الخزن فضلاً عن الساليب الحماية(٢٧).

ولعبت المخابرات الصهيونية دوراً متميزاً وبارزاً في جميع هذه المواقف والنشاطات والاعمال . وقام ضباطها الموجودون في كنف البارزاني بأنشاء عدة مراكز للموساد في المنطقة . فكان هناك مركز ثابت في منطقة (حاج عمران) ، ومركز آخر في (ماوت) بالقرب من مقري البارتي والبارستن ، ومركز ثالث في منطقة (دلمان) لا يبعد الا بمسافة (۲۰۰) متراً فقط من مسكن البارزاني نفسه . وزودت هذه المراكز بأجهزة لاسلكية متطورة . وكان يقطن كلاً منها من ثلاثة الى اربعة خبراء صهاينة . وكان يتردد عليهم ويلتقي بهم عدد محدود للغاية من البارزانيين والمقربين . ومن بينهم ولدا البارزاني (مسعود وادريس) ، وشكيب عقراوي ومحمد محمود عبد الرحمن الذي عرف عنه بأنه ضابط الاتصال الذي

٣٦ ـ مقابلة للمؤلف مع شخصية كردية فضلت عدم ذكر اسمها في ١٩٨٣/٤/٣٠ .

٣٧ .. مقابلة للمؤلف مع شخصية كردية فضلت عدم ذكر اسمها في ١٩٨٨/١٢/١٧ .

كان يقوم من الجانب البارزاني بمهمة الارتباط بين الحليفين (٢٨) . ومن بينهم ايضاً هتلر الاتروشي الذي اجبره مسعود البارزاني على تغيير اسمه امام الخبراء الصهاينة وبحضورهم واستبادله بـ (عبد الله) عوضاً عن (هتلر) .

وقد حظي كل مركز من مراكز الموساد بحماية ثابتة للمقر وحماية متنقلة للخبراء الصاينة . وعلى سبيل المثال كان المقر الواقع قبرب مسكن البارزاني يتمتع بحماية استقرت في مواضعها على رابية تشرف على المركز وتشألف من (٢٠ - ٧٠) مسلحاً بارزانياً يعملون بأمرة (حاتم جي الدوسكي) ، مع حماية متنقلة تتألف من (٢٠ - ٣٠) مسلحاً بارزانياً يعملون بأمرة (خضر ملاشين) . وكان الغرض من وجود هذه الحماية المتنقلة مزدوجاً . فالأول كان المحافظة على سلامتهم الشخصية والجسدية . والثاني كان منع اي شخص من التقرب منهم او الاحتكاك بهم او التحدث معهم او توجيه اي استفسار المقرب منهم او الاحتكاك بهم او التحدث معهم او توجيه اي استفسار ملم ألان في المركز القريب من مسكن البارزاني ، الذي كان عبارة عن حيمة كبيرة ، شخص يطلق على نفسه اسم (يوسف) - ويبدو انه اسم مستعار ويتراوح عمره بين (٣٠ - ٣٠) سنة . وكان واضحاً انه ضابط في جهاز المخابرات الاسرائيلية (الموساد) . وكان الى جانبه صهيونيان آخران احدهما عامل لاسلكي والاخر يتبدل دورياً بأستمرار ، (مرة كل ثلاثة اشهر تقريباً) . وتبين فيها بعد ان هذه المراكز كانت تجمع المعلومات التي يقدمها تقريباً) . وتبين فيها بعد ان هذه المراكز كانت تجمع المعلومات التي يقدمها تقريباً) . وتبين فيها بعد ان هذه المراكز كانت تجمع المعلومات التي يقدمها تقريباً) .

٣٨ - لايزال محمد محمود عبد الرحمن يحتفظ بعلاقات متينة وطيبة واتصالات وثيقة مستمرة مع
 الموساد ، مما جعله عنصراً مناسباً للاطراف التي احتضنته كي تستفاد منه تستغل علاقاته
 وصلاته بالموساد .

٣٩ ـ مقابلة للمؤلف مع شخصية كردية من الكوادر المتقدمة كانت على اطلاع بتفاصيــل هذا الموضوع ، في ٢٦/٦/٢٦/

٤٠ - المصدر نفسه ، كان الضباط والخبراء الصهايئة العاملون مع البارزاني يطلقون على انفسهم المساءاً مستعارة دائماً مثل ابو داود وابو يوسف وابو عبىد الله ، ويحملون معهم في حلهم

جهاز البارستن . فتقوم بأرسالها بعد ذلك الى مركز سيطرة على الحدود العراقية ـ الايرانية الذي يتولى بدوره ايصالها الى الكيان الصهيوني مباشرة . وتقوم الموساد بعد ذلك بتحليل هذه المعلومات ترتيبها ، وتعيدها الى البارزاني مرفقة بالوصايا والمقترحات المناسبة للتنفيذ . وكانت هذه المراكز الموسادية تحرص على جمع المعلومات المتعلقة بالقواعد العسكرية والمنشآت النفطية والموانيء والمطارات العراقية . وتعهد الصهاينة بدفع المصاريف التي يوجبها قيام البارزانين بالمهمات الاستخبارية لصالح المخابرات الاسرائيلية(۱) .

وهنا لابد من التذكير بأن القوات المسلحة العراقية الباسلة كانت قد تمكنت في ١٩٧٥/٣/٢٤ من القاء القبض على جاسوس اسرائيلي اثناء مطاردتها البارزاني في شمال الوطن . وظهر من التحقيق معه انه عمل مستشاراً للبارزاني خلال فترة تمرده ، وعثر في حوزته على نسخ من تقارير سياسية وعسكرية اعدها وزود بها العدو الصهيوني من خلال استطلاعاته وتنقلاته في شمال الوطن برفقة عدد من اعضاء جهاز (البارستن) . . وتبين من الوثائق التي كان يحملها انه هولندي الجنسية يحمل اسم (ليندرت ليون ارنسون) ، وكان هاجر الى الارض المحتلة عام ١٩٤٣ ، ومنح الجنسية الاسرائيلية في نفس العام تحت اسم (الكسندر هارون) . والتحق بالجيش الصهيوني عام ١٩٥٥ ثم نسب للعمل في احد الاقطار العربية بصفته نسب للعمل في الموساد ، ثم نسب للعمل في احد الاقطار العربية بصفته المولندية . . وفي تموز ١٩٧٤ تم الايعاز من قبل الموساد بالدخول الى كردستان العراق عن طريق ايران حيث ظل يتصل برؤوس التمرد ويجمع المعلومات العراق عن طريق ايران حيث ظل يتصل برؤوس التمرد ويجمع المعلومات

<sup>·</sup> وتر حالهم احدة ارسال خاصة بعيدة المدى لايفارقونها على الاطلاق .

١٤ - مقابلة للمؤلف مع شخصية كردية فضلت عدم ذكر اسمها وكانت صاملة معهم في
 ١٩٨٦/٩/١١ . وكذلك (أوك) المصدر السابق ، ص ٢٢ .

٤٧ ـ انظر جريدة الثورة ٤/١١/٥٧٥ .

وبالاضافة الى ماتقدم ، كانت الوفود البارزانية لاتنقطع زيارتها الى الكيان الصهيوني عن طريق طهران . وسبق ان تحدثنا عن زيارات البارزاني وابنائه . وقد حرص البارزاني على ارسال المقربين من اتباعه الموثوقين من اعوانه في امثال تلك الزيارات الى الارض المحتلة . وكان من ابرز البارزانيين الذين كانوا يقومون بتلك الزيارات . ومن بينهم : شكيب عقراوي ، وكريم سنجاري ، واسعد خوشنوي وابنه ، ومحمد محمود عبد الرحمن ، ومحمود عثمان ، وعزيز عقراوي ، خضير مصطفى دولري ، ومسؤول المفرزة المكلفة بحماية البارزاني شخصياً واسمه عريف حميد ، وتكتمل الصورة وضوحاً اذا علمنا ان الكيان الصهيوني قد حرص على ارسال مساعدات مالية شهرية للبارزاني كانت تتراوح بين (۲۰ ـ ۰۰) الف دولار كان ينقلها معتمد اسرائيلي الى كردستان العراق او رسول بارزاني الى الكيان الصهيوني ٥٠٠٠ .

اتخذ التعاون بين الطرفين البارزاني والصهيوني اشكالاً مختلفة ومتعددة ، بحثنا بعضها كما سبق . ولكن هذا التعاون لم يقتصر على قيام الصهاينة بأمداد البارزاني بالاموال والاسلحة والاعتدة والمدربين حتى وصل حد قتال بعض الضباط الاسرائيليين في صفوف البارزاني ضد القوات المسلحة العراقية . ولا اقتصر على قيام البارزاني بتوفير مواطيء القدم للصهاينة في المنطقة الشمالية من العراق وامدادهم بالمعلومات الاستخبارية . بل اتخذ شكلاً آخراً من الاشكال افتضح في وضح النهار بادياً للعيان ، بعد كشف شبكات التجسس الصهيونية في العراق على اثر ثورة (١٧ - ٣٠) تموز ١٩٦٨ المجيدة ، وأزداد افتضاحاً بعد انهيار التحرك البارزاني المسلح الاخير في عام ١٩٧٥ . وتبين ان الصهاينة قد

٤٣ - مقابلات للمؤلف مع عدد من الشخصيات الكردية التي فضلت عدم ذكر اسمها . وكان اصحابها شهود عيان واطلعوا على الحقائق عن قرب .

استخدموا البارزاني في دفع وتشجيع الباقين من اليهود العراقيين على الهرب الى المناطق البارزانية من كردستان العراق ، ثم نقلهم بعد ذلك من هناك وبحماية بارزانية الى الكيان الصهيوني عن طريق ايران . تلك هي فضيحة (الفلاشا البارزانية) التي لم يعرف بأمرها في حينه الاعدد قليل من الناس. تضاف الى فضيحة (الفلاشا النميرية) في السودان التي اعقبتها فضيحة (الفلاشا الخمينية) التي لاتزال دائرة في ايران على قدم وساق حتى الان . وان كانت (الفلاشــا البارزانية) قد سبقت الفلاشتين الاخريتين بالزمن ، الا أن الكشف عنها جاء متاخراً عنهما. وقد سارعت اسرائيل دون تحفظ ولاتردد الى توظيف هذه المجاميع اليهودية العراقية من المهاجرين غير الشرعيين في شن حملة دعائية واسعة النطاق ومدروسة ومعادية للعراق . وكانت هذه الخدمات البارزانية قد دفعت بمنظمة صهيونية في الولايات المتحدة الامريكية تطلق على نفسها اسم (الجمعية اليهودية العراقية) الى الاعراب عن شكرها وامتنانها وتقديرها رسمياً في بيان اصدرته بعد اجتماعها السنوي الذي عقدته بتاريخ ٤ /١٩٨٧/ في جامعة (بيت شيفا) في مدينة نيويورك(٥٠) . فقطعت جهينة قول كل خطيب ، واخرست كل لسان ، وافحمت كل مكر . ولم يتوقف او يضعف هذا التعاوذ الوثيق والتنسيق الدقيق بين الطرفين البارزاني والصهيوني في يوم من الايام ولأي سبب من الاسباب منذ ان بدأ وحتى الآن. ولم يكتف الكيان الصهيوني باستخدام منظماته الامريكية في دعم البارزانيين بكل وسيلة ممكنة . بل انا استخدم ايضاً منظمات صهيونية اوربية معادية للعراق . ومن ابرز واهم هذ المنظمات:

1 \_ منظمة اطباء وراء الحدود . ومقرها في باريس بفرنسا .

٤٤ ـ مقابلة للمؤلف مع شخصية فضلت عدم ذكر اسمها في ١٩٨٦/٩/١٥ .

٥٤ ـ النشرة الصادرة عن تلك الجمعية بتاريخ ٤/٤/٤/١ .

- ٢ \_ جمعية الصداقة النمساوية \_ الكردية . ومقرها بفيينا في النمسا .
- منظمة (فيرا بيودن) الامريكية الصهيونية التي تديرها امراة يهودية هي ارملة كردي ايراني من اتباع الشاه توفي بالسرطان .
  - ٤ ـ منظمة (كادرى) . ومقرها في لندن ببريطانيا .

تلك هي ابرز واوضح جوانب التعاون الخياني المخجل والعريق والدائم بين البارزاني والصهاينة . وقد سطرها بنفسه على مدار عقود عديدة متعاقبة من الزمن ، اوضحت واكدت بما لايدع مجالاً للشك انه قد وضع نفسه نهائياً منذ البداية في خدمة اية جهة معادية للشعب العراقي والامة العربية وحركتها القومية التحررية الاستقلالية .

ومن الجدير بالذكر ، ان احد كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ولا مجال للكشف عن اسمه الآن ، افاد ان عدداً من كوادر الحزب سألوا البارزاني ذات يوم عن مشروعية واخلاقية التعامل مع الكيان الصهيوني بعد ان شعروا بخطورة هذا الوضع ، فاجابهم قائلاً (لنفترض انني رجل اعمى وأنني قد وجدت نفسي ذات يوم وسط ازدحام المارة في شارع الرشيد ، واردت عبور الشارع والانتقال من رصيف الى آخر ، ثم جاء شخص وتطوع ان يقودني من عصاي ، فهل اسأل هذا الذي ساعدني وانقذني من الخطر عن هويته ؟» . بهذا المنطق الملتوي المراوغ كان البارزاني واعوانه يفكرون ويتحدثون ويعملون ويفلسفون جريمتهم ويبررون خيانتهم . . ولو صدر مثل هذا الكلام عن مواطن عادي بسيط لما قبله احد . فكيف به عن شخص يصور ويعتبر نفسه (بطلاً قومياً اسطورياً وقائداً للحركة الكردية ؟) وفي أحسن الاحوال لايمكن الا ان نفترض انه كان يعرف وان لم يعترف ان الصهاينة الذين كانوا يدعمونه ويساعدونه ويستغلونه هم اعداء العراق والامة العربية والانسانية جمعاء ، ولا ويساعدونه ويستغلونه هم اعداء العراق والامة العربية والانسانية جمعاء ، ولا

في الوجود ، وان الصهاينة الذين يتعاون معهم لم يغرب عن بالهم ولو لوهلة واحدة مافعله بهم البطل صلاح الدين الايربي وكيف انه انهى حلمهم في اقامة وطن لهم فوق ارض فلسطين الغالية . وانهم اخيراً ، كانوا ولا يزالون مستعدون للتخلي عن كل عملائهم والمتواطئين معهم عندما تنتفي حاجتهم لهم وتتحقق غايتهم منهم . ولكن هل استوعبت العائلة البارزانية هذه الحقيقة ؟ .

## التحالفات مع ايران الشاه والواإيات المتحدة الامريكية

منذ ان بدأت فكرة التمرد تراود البارزاني ، بدأت تختمر في ذهنه ايضاً فكرة توثيق العلاقات مع الاطراف الاقليمية والدولية التي تتخذ موقفاً استراتيجياً عدائياً من الحقوق والمصالح والاهداف الوطنية والقومية والتحرية للامة العربية . وبعد ان بدأ البارزاني يرسم لنفسه خطة تقوم على توسيع دوره في المنطقة ، وجد ان تلك الاطراف الاقليمية والدولية ، وبالتحديد ايران الشاه والولايات المتحدة الامريكية ، تبدي استعداداً للتجاروب معه وتعرب عن تعاطفها مع موقفه ، انطلاقاً من حسابات مصالحها واهداف خططها . وقد رأينا كيف انه مد الجسور واقام الصلات مع تل ابيب . فكان من الطبيعي ان يفعل الشيء نفسه مع واشنطن وطهران ، على نحو يحقق الاصطفاف الكامل والفرز العملي ، ويضمن تدفق الساعدات المادية والسياسية من هذه الاطراف والقوى . ولم تكن هذه المهمة ، تأسيس هذا الحلف غير المقدس ، التي اخذها والاطراف نفسها كانت ومنذ قيام ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ تتحين الفرص للايقاع بتلك الثورة واحتوائها او اجهاضها او على الاقل حرفها عن مسارها . وازداد

الاصرار على استهداف العراق ازدياداً بعد قيام ثورة ١٧ ـ ٣٠ تموز ١٩٦٨ . فالقت الولايات المتحدة الامريكية بكامل ثقلها الى جانب ايران الشاه والكيان الصهيوني في المحاولات الرامية الى محاصرة العراق وعرقلة الثورة . وكان البارزاني من جانبه يشعر بحماس متزايد للتحالف مع شاه ايران وجهاز مخابراته (السافاك) ومع الولايات المتحدة ووكالة مخابراتها المركزية ، مثلها سبق ان فعل الكيان الصهيوني وجهاز مخابراته (الموساد) .

ومنذ بداية بروز الظاهرة البارزانية ، اظهر شاه ايران اهتماماً كبيراً بها وادخلها في حسابات وخطط للقيام باستغلالها لصالحه . وتشير الوثائق التي ظهرت مؤخراً ان شاه ايران قد تمكن من كسب البارزاني منذ ايام جمهورية مهاباد التي تظاهر البارزاني بالالتحاق بها في حينه . الا ان تخلى عن الدفاع عنها وسحب اتباعه المسلحين بعد ان زار طهران مرتين سراً واجتمع في احداهما مع شاه ايران ، كها اوضحنا في فصل سابق .

وهكذا لم يكن من المستغرب ان يلجأ مجدداً الى شاه ايران بعد عصيانه في عام ١٩٦١ ، وان يبدي هذا الاخير اندفاعاً واضحاً في دعم هذا العصيان بعد حصوله واستمراره وتحوله الى حركة مسلحة . وستكتمل هذه القصة فصولاً اذا ما علمنا بأن شاه ايران كانت تراوده فكرة اضعاف العراق دائماً كخطوة اولى ومقدمة منطقية على طريق تحقيق اطماعه في شط العرب والخليج العرب والاراضي العراقية الحدودية . وعندما توصل الطرفان الى اتفاق بينها ، بدأ الشاه بتزويد البارزاني بكل ما يحتاجه من موارد وامكانيات تؤدي الى توطيد حركته المسلحة الانفصالية في مواجهة الحكومات العراقية المتعاقبة واشغال وانهاك الجيش العراقي وبالتالي اضعاف قدرته على التصدي للاطماع الايرانة المتزايدة . ومن هنا ، حصل البارزاني من الشاه على محطة للبث الاذاعي

نصبت في (ماوت) . ثم زوده الشاه بعد ذلك بمطبعة متكاملة للمساعدة على طبع منشوراته وبياناته (٢٠٠٠) . ورافق ذلك قيام الشاه بتجهيز المسلحين التابعين للبارزاني باسلحة خفيفة وذخيرة كافية تعينه على مواجهة الهجمات التي كانت تشنها القوات العراقية . وتطور التعاون بين الطرفين فقطع اشوطاً طويلة حتى وصل الى الحد الذي بدأ فيه الخبراء والمستشارون العسكريون الايرانيون والعناصر التابعة للسافاك يلازمون البارزاني في غدواته وروحاته وينتشرون في جميع المناطق التي كنت تقع تحت سيطرة مؤيديه . وازدادت هذه العلاقات تطوراً ورسوخاً بدخول الكيان الصهيوني طرفاً فيها . وكان ان اصبحت الاراضى الايرانية ممرأ تعبر منه المساعدات الصهيونية للبارزاني ، ومقرأ تعقد فيه اغلب الدورات العسكرية والتخريبية التي كان يقيمها خبراء (الموساد) ويدخلها اتباع البارزاني . ولكن الشاه لم يكتف بتقديم المساعدات العينية والتسليحية والمالية . بل دفع قواته في اكثر من مرة للتوغل في المناطق الحدودية العراقية والتدخل عسكرياً لصالح البارزاني في الظروف الحرجة او الضرورية . فكانت تفك الحصار عن مؤيديه او تدعمهم في الهجمات التي يشنوها على اهداف عراقية(٢٠) . وثم تطور هذا التدخل العسكري تطوراً سريعاً واخذ ابعاداً اخطر واوسع بعد قيام ثورة ١٧ ـ ٣٠ تموز ١٩٦٨ . فقامت ايران في الفترة التي سبقت انهيار البارزاني المسلح بأرسال قوات ايرانية نظامية دخلت الى الاراضي العراقية بمعداتها الاكثر تطورأ كالمدفعية البعيدة المدى والبطاريات المضادة للطائرات دعماً للبارزاني وللحيلولة دون انهياره امام تقدم القوات العراقية .

٤٦ ـ زودت هذه المساحدات في البداية لشخصي ابراهيم احمد وجلال الطالباني ، ثم استحوذ عليها البارزاني بعد ان طردهما من الحزب وكردستان العراق عام ١٩٦٤ . وهكذا يتضح لنا ان علاقة جلال الطالباني مع ايران ليست بالجديدة ، وانما هي قديمة ومتطورة .

Seed Jewed , Op . Cit . , P . 295 — 297 ...  $\xi V$ 

وكان كل ذلك يتم برضا وتشجيع ورغبة البارزاني الذي كان بالمقابل يعلن خضوعه التام للشاه ويؤكده المرة بعد الاخرى . بل وكان البارزاني يدعم خضوعه للشاه بتعاونه معه في محابة الحركة الوطنية الايرانية والحركة القومية الكردية في ايران . وكان لايتورع عن تسليم المناضلين الايرانيين والاكراد الذين يلجأون اليه ويحتمون به . بل كان في بعض الاحيان ينفذ فيهم احكام الاعدام ويسلم جثثهم الى السلطات الايرانية كما فعل مع سليمان معيني في ربيع عام ١٩٦٨ وبعد انهيار الانتفاضة الشعبية الكردية التي قامت من كردستان ايران في تلك الفترة (١٩٠٠) .

بعد أن عمد البارزاني إلى توثيق علاقاته بالنظام الايراني في عهد الشاه والكيان الصهيوني معاً ، كان من المنطقي أن يتبع ذلك بعمل مماثل مع الولايات المتحدة الامريكية ووكالة محابراتها المركزية (CIA) . ولكن نوايا البارزاني في التحالف مع امريكا تعود إلى جذور اقدم ومناسبات اسبق . ففي ١٩٦٤/٨/٢٦ ، أكد البارزاني في حديث صحفي مع مراسل جريدة (نيويورك تايمز) على أن الاكراد سيقومون بمساعدة امريكية بتأسيس دولة مؤيدة للغرب في الشرق الاوسط(١٠) . وفي عام ١٩٦٤ ، التقى مصطفى البارزاني

٨٤ ـ سعد ناجي جواد / الحركة القومية الكردية في ايران / بغداد ١٩٧٩ ، ص ٣١ . سليمان وشقيقه عبد الله هم اولاد محمد امين معيني وزير داخلية حكومة جمهورية مهاباد . ولقد نجحا في عام ١٩٦٧ في تأسيس ولجنة ثورية كردية ، لمناهضة حكم الشاه والعناصر المتعاونة معه . وضمت هذه اللجنة السيد عبد الرحمن قاسملو ايضاً . بمجرد ان عرف البارزاني بالتنظيم حتى وجه لهم انذاراً لحله ، ولما لم يتم ذلك بدا باتخاذ خطوات عملية ساهمت في القضاء على حركتهم . ولما حاول سلمان معيني العودة الى كردستان ايران عبر كردستان العراق اغتاله البارزاني وسلم جثته الى سلطات الشاه التي علقتها في مكان عام في ايران المصدر نفسه .

٤٩ ـ دانا آدم شميدت/ مصدر سابق / ص ٢٨٩ - ٢٩١ .

بالصحفى الامريكي (دانا آدم شميدت) مراسل صحيفة نيويورك تايمز . ودار حديث طويل بين الاثنين . واعرب البارزاني عن استعداده للتعاون مع الحكومة الامريكية لقاء مساعدته ماديا ومعنويا في القضاء على النفوذ السوفيتي في العراق . وقد وضع ذا الصحفى الامريكي بعد عودته الى بلاده كتاباً بعنوان (رحلة بين رجال شجعان) وقد اوضح ولاء البارزاني هو واتباعه للامريكان . وبحث في كتابه الخارطة السياسية للحركة البارزانية المسلحة . واكد ان الميول اليمينية الموالية تغطى تماماً على الاصوات الاخرى ٥٠٠٠ . كما ان البارزاني اقترح ايضاً على شميدت نفسه انه في مقابل الدعم الامريكي له فانه سيدعم منظمة المعاهدة المركزية (حلف بغداد)(٥٠٠) . وكذا يبدو واضحاً ان الرغبة في التحالف مع امريكا من جانب البارزاني لم تكن وليدة يومها وبنت ساعتها . بل تعود الى وقت مبكر وزمان قديم . الا انها قد التقت مع الرغبة الامريكية والايرانية والصهيونية في مرحلة معينة من مراحل تطور التاريخ السياسي في القطر كما في الذي ظهر في صيغة تحالف مدروس بين البارزاني وامريكا كان نتيجة منطقية وظاهرة طبيعية نشأت من العلاقات التحالفية التي سبقتها والتي ربطت البارزاني بأسرائيل وايرن معاً . ويبدو ان تحالفات البارزاني قد وصلت الى واشنطن عن طريق تل ابيب وطهران . او كأن تحالفه مع امريكا كان امتداداً تاريخياً متوقعاً تعود جذوره الاولى الى تحالف مع الركنين الاساسيين حينذاك للاستراتيجية الامريكية في الشرق الاوسط وهما ايران والكيان الصهيوني . فقامت امريكا من جانبها وبالاخص وكالة مخابراتها المركزية بدور العراب في هذه الشبكة المتداخلة

١٥ - ادمون غريب - المصدر السابق - ص ٤٧ .

من الاخلاف للاطراف المعادية للعراق والامة العربية . وبدأت المعونات العسكرية والمالية الامريكية تنهمر في تلك الفترة على البارزاني واتباعه .

وما كشف في وقت لاحق عن الروابط بين امريكا والبارزاني يرسم صورة واضحة ودقيقة عن الحقائق الثابتة للمصالح المشبوهة والخطط المعادية التي جمعتها. وقد حان الاوان الان للدخول الى تفاصيل وخلفيات تلك الصورة.

(ريتشارد نيكسون) ومستشاره لشؤون الامن القومي (هنري كيسنجر) في طريق عودتها الى بلادهما من مؤتمر قمة مع (ليونيد بريجنيف) في موسكو . وكانت رئيسة وزراء الكيان الصهيوني حينذاك (غولدا مائير) قد زارت طهران سراً قبل ذلك ببضعة ايام . وتطرق الشاه في محادثاته مع نيكسون الى موضوع (القضية الكردية) . واتضح انها متفقان على ضرورة (مساعدة البارزاني) . وكان الهدف المشترك يرمي الى استنزاف قوة العراق واشغاله وانهاكه في حرب طويلة دائمة واضعاف قدرته على الاشتراك في نزاع مسلح جديد بين الصهاينة والدول العربية المجاورة وصرف العراق عن عرقلة جهود ايران الرامية الى ان تلعب دور (الشرطي) في الخليج العربي .

رولم تكن تلك هي المرة الاولى التي قامت فيها الادارة الامريكية بدراسة موضوع (مساعدة البارزاني). ففي آب ١٩٧١ وآذار ١٩٧٢ جرى في واشنطن بحث موسع في هذا الموضوع. غيران الرئيس نيكسون راى حينذاك ان الوقت لم يحن بعد لتدخل امريكي فعال في المشكلة الكردية. لكنه بعد عودته من موسكو، وعلى الرغم من (سياسة الوفاق)

بين الشِرق والغرب ، قرر الاستجابة للطلب الايراني ـ البارزاني . وبعد عودة كيسنجر الى واشنطن ، دعا الى اجتماع (لجنة الاربعين) التي تضم ممثلين عن وكالة المخابرات المركزية وموظفين من البيت الابيض ووزارتي الدفاع والخارجية . وعرض عليهم الطلب الايراني ـ البارزاني . وبعد مناقشة مستفيضة وطويلة ، وافقت اللجنة على قيام الولايات المتحدة بمساعدة البارزاني . وتقرر ارسال وزير المالية الامريكي (جون كونالي) على وجه السرعة الى طهران وابلاغ الشاه بموافقة الولايـات المتحدة . وتوجه كونالي الى طهران ، وكان يحمل في حقيبته حوالة مالية بمبلغ (١٦ مليون دولار) كمساهمة من الولايات المتحدة في تمويل البارزاني . وبعد ذلك ، توجه وفد من كبار اعوان البارزاني الى واشنطن . وبحث الوفد مع المسؤولين الامريكيين تفاصيل وجوانب المساعدة التي ستقدمها الولايات المتحدة . واتفقت جميع الاطراف ان تمر هذه المساعدة عبر ايران»(٥٠) . واعتباراً من ذلك التاريخ ، بدأ عملاء المخابرات المركزية الامريكية يقومون بزيارات منظمة ومتكررة الى قيادة البارزاني في كردستان العراق ، ويحملون معهم برقيات ورسائل من هنري كيسنجر الي مصطفى البارزاني (٥٠٠) . وقد اعترف البارزاني بجميع هذه الحقائق في حديث اجراه

٥٢ . راجع تفاصيل هذه الحقائق في التقرير الذي صدر عن اللجنة التحقيقية التي شكلت في اعقاب فضيحة (ووترغيت) والذي عرف بتقرير (لجنة بايك) عن وكالة المخابرات المركزية ـ . CIA, The Pike Report, Spokesman Books (England) 1977 .

الصفحات (١٦ - ١٧ ، ١٤١ - ١٤٨ ، ١٩٥ - ١٩٨ ، ٢١١ - ٢١٧) . علماً بان بعض المعلومات المتعلقة بالدور الامريكي والايراني والصهيوني في التحرك المسلح للبارزاني قد حذفت من التقرير للمحافظة على سريتها .

٥٣ ـ شموئيل سيجف ـ مصدر سابق ـ ص ٢٠٧ .

ويبدو ان ثمة خطأ وقع في عنوان الرسائل التي كان يبعثها كيسنجر الى البارزاني . فكانت

في حينه مع (ريتشارد بيستون) مراسل الجريدة اللندنية (الديلي تلغراف).

ولو قرأنا قراءة فاحصة ودقيقة ما افاده الصحفي الصهيوني (شموئيل سيجف) في كتابه المذكور آنفاً ، فسنجد انه قد اكد اهتمام الادارة الامريكية ومخابراتها في عهد الرئيس (نيكسون) كان محصوراً بشخص البارزاني نفسه وعائلته وعشيرته بالدرجة الاولى . وهي الصفة التي اسبغتها الادارة الامريكية على التحرك المسلح للبارزاني واعوانه واتباعه . ويبدو واضحاً ان اهتمام الادارة الامريكية في حينه لم يتجاوز هذه الحدود الضبقة .

فلم يكن من شأن الادارة الامريكية حينذاك ان تحتضن جميع الاكراد الذين كانوا يطالبون بحقوقهم القومية المشروعة والعادلة في اطار القطر العراقي بوحدته الوطنية وسيادته الاقليمية . ذلك لان مصالح الحلف الامريكي ـ الايراني ـ الصهيوني وخططه الاستراتيجية في القطر والمنطقة كانت تتركز على الجوانب السلبية التي تتعلق باستنزاف العراق واضعاف قدراته العسكرية والمادية ومنعه من تقديم دعم فعال للنضال الفلسطيني العادل او للمشاركة الحقيقية في الدفاع عن اقطار عربية اخرى اقد تتعرض الى عدوان صهيوني مسلح ، فضلا عن ابعاد العراق عن الوقوف بوجه تمرير المشاريع والنوايا الايرانية في الهيمنة على منطقة الخليج

الرسائل تعنون بعبارة (الجنرال عزيز) . في حين ان العبارة الصحيحة (عزيزي الجنرال) . ومن المعلوم ان البارزاني كان يجب ان يخاطب بهذا اللقب المسكري الذي يعود تاريخه الى عام ١٩٤٦ عندما هرب البارزاني من العراق والتحق يجمهورية مهاباد في ايران وارتدى بدلة عسكرية سوفيتية اوحت للآخرين انه كان قد انتسب الى القوات المسلحة السوفيتية . علماً انه قد منح نفسه رتبة جنرال عسكري ولم تمتحها له جهه رسمية مخولة .

العربي . وليس على الجوانب الايجابية المتعلقة بالمصالح الحقيقية والحقوق العادلة للاكراد .

ونعود الان الى تحليل وتدقيق تفاصيل معينة وحقائق اخرى اشار لها وكشف عنها تقرير (لجنة بايك) الذي تطرقنا له وتحدثنا عنه في موضع سابق . ففي ١٦ شباط سنة ١٩٧٦ ، قامت الجريدة الامريكية (فيليج نيوز) بنشر مقتطفات من تقرير اعدته لجنة خاصة رأسها السناتور الامريكي (اوتيس بايك) بتكليف من مجلس النواب . وقدم هذا التقرير الى لجنة خاصة تابعة للمجلس . وكان بعنوان (ثلاثة مشاريع) . وكان يتألف في الواقع من ثلاثة تقارير . وقد تضمن التقرير الثاني موضوعاً عن الدعم الامريكي بالسلاح الذي نالته حركة مسلحة (يعني حركة البارزاني) بأمر من رئيس الولايات المتحدة الامريكية (ريتشارد نيكسون) استجابة للطلب من رئيس الدولة في بلد آخر (يعني شاه ايران) . وذكرت تلك الصحيفة «ان هذا التقرير تنقصه احدى الصفحات . ومن فحواه يتبين ان الصفحة المناقصة قد تسببت في اثارة المشاكل بين المسؤولين يتبين ان الصفحة المناقصة قد تسببت في اثارة المشاكل بين المسؤولين طد الحكومة العراقية والتي تحت عن طريق شاه ايران» (منه) . واستطردت ضد الحكومة العراقية والتي تحت عن طريق شاه ايران» (منه) . واستطردت

<sup>30 -</sup> علق كاتب التقرير على ماجاء في اعلاه بقوله: «ان مقدمة هذه المذكرة غير موفقة ، فنحن لانريد ان نتدخل في هذه الامور حتى ولو بصورة غير مباشرة . لان هذا العمل يمكن ان يؤدي الى استمرار الحركة (اي الحركة البارزانية) . وهذا يعني تشجيع المطالب الانفصالية . ومن المحتمل ان يخلق ذلك مجالاً للاتحاد السوفيتي لاثارة المتاحب لحليفتي امريكا - اي ايران واسرائيل -» .

وفي برقية بعثتها محطة المخابرات المركزية الامريكية في طهران الى مركزها في واشنطن ، جاءت وجهة نظر السفير الامريكي في طهران وهي تقول : «انا ضد تقديم المساعدة المالية الى هذه الحركة ، الا اذا كانت هنالك اعتبارات سياسية مهمة خافية عني .

الصحيفة قائلة «ثم ان البرنامج الخاص بتقديم ستة عشر مليون دولار كمساعدة رمزية (وهي المساعدة التي خصصتها امريكا للبارزاني وجماعته للقيام بالتحرك المسلح) قد جرت المصادفة عليه من قبل الرئيس الامريكي ، وان هذه المساعدة قد قدمت بصورة سرية للغاية الى درجة انه خلافاً للدستور الامريكي لم يجر اطلاع (لجنة الاربعين) بكاملها عليها . وقد قام (ج . ب كونالي) وزير المالية الامريكية باطلاع شاه ايران فقط على هذا القرار .

ان الادلة التي وصلت الى اللجنة تشير الى ان امريكا قد اعطت مؤخراً ضمانة بألا تنقطع مساعدة ايران للبارزاني باية حال . ان كل المساعدات الامريكية كانت ترسل عن طريق حلفائها . فبدونهم ماكان من الممكن تقديم المساعدة المباشرة . وهكذا فان مضالحنا قد اختلطت عصالح ايران»(٥٠٠) .

ان هذه الحقائق اكدت اهتمام الادارة الامريكية في عهد الرئيس نيكسون ومخابراتها بشخص البارزاني وعائلته بالدرجة الاساس. فلم يكن شان الادارة الامريكية الاهتمام بالاكراد او بحقوقهم القومية المشروعة ضمن القطر العراقي . ولم يكن من المنطقي والمعقول ان تلي الادارة الامريكية ذات النهج الامبريالي ومستشارها للامن القومي (هنري كيسنجر) المعروف بموالاته (لاسرائيل) ، اهتماماً بحماية الاكراد والأهداف الوطنية الكردية او المطاليب المشروعة لهذا الشعب ، بل ان جل

وذلك لان نباية هذا الطريق غير حتمية وغير اكيلة . فاذا ما قدمنا لهم المساعدة ومن ثم سحبناها منهم ستكون العاقبة سوء تفاهم مرير من شانه ان يؤدي الى تردي العلاقة مع حليفتنا ايران» .

Village News , 16.2.1976.\_ ac

اهتمامها ، كما اضطر الصحفي الصهيوني آنف الذكر ان يكشف عنه ، كان من اجل ان يقوم البارزاني واعوانه بتمرد واسع وكبير ضد نظام الحكم الوطني في العراق بهدف استنزاف قواه في تمرد واسع طويل الامد ، ولاضعاف قدراته العسكرية والمادية في دعم النضال الفلسطيني العادل وفي مواجهة اي عدوان يقوم به الكيان الصهيوني على اقطار عربية اخرى . ومما يؤكد هذه الحقيقة هو حقيقة ان الدور الامريكي توسع وازداد بعد ان اعربت حكومة الثورة في العراق عن نواياها الحسنة لحل المسألة الكردية عرف ديقراطياً وعاداً . ورسخت هذه النية بأعلان بيان آذار ١٩٧٠ ، هكذا اختارت الادارة الامريكية البارزاني لتنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع نظام حكم الشاه الذي يضطهد اكراد ايران ويقمع انتفاضاتهم القومية . كان لابد من مد يد المساعدة للبارزاني في التحضير للتمرد ومواصلته فترة اطول بهدف اسقاط نظام الحكم الوطني في العراق .

ومن المعروف ان (ريتشارد هيلمز) السفير الامريكي في طهران في عهد الرئيس (نيكسون) والمديسر السابق لـوكالـة المخابـرات المركـزية الامركية ، كان يشرف بنفسه شخصياً على القسم الخاص بشؤون البارزاني وجماعته وحركته عن طريق عدد من موظفي وكالة المخابرات المركزية . وكان هؤلاء الموظفون يقومون بزيارات دورية للبارزاني في مقر قيادته على الحدود العراقية ـ الايـرانية ، فيتصلون بـه ويستمعون لـه وينسقون معه ومع ولديه (ادريس ومسعود) واعوانه الآخـرين ، خطط التحـرك المسلح بجميع تفاصيلها وجـوانبها التمـويليـة والعسكـريـة والاستخبارية والاعلامية ، الا ان البارزاني وولديـه استولـوا على تلك الغنيمة بكاملها . حتى اذا ما هربوا الى ايران بعد فشل وانهيار تحركهم المسلح في اذار ١٩٧٥ ، قام (ادريس البارزاني) بايداع تلك الاموال في المسلح في اذار ١٩٧٥ ، قام (ادريس البارزاني) بايداع تلك الاموال في

المصارف الأوربية(٥١) .

والحقيقة الواقعة التي لاتفوت عن الباحث اللبيب والدارس الدقيق مي ان البارزاني الذي فرض نفسه (قائداً) للحركة الكردية في العراق ، وادعى بانه (يناضل) دفاعاً عن حقوق الاكراد ومطالبهم ، كان يصرح جهاراً نهاراً بعلاقته مع الاجهزة الاستخبارية الاجنبية المعادية ، ويقود التحرك المسلح باتجاه تنفيذ المصالح الامبريالية والصهيونية والايرانية . وليس في هذه المواقف والعلاقات ما يدعو الى الدهشة والحيرة . لأن الأغلبية المطلقة من العناصر القيادية البارزة في حركته كانوا عمن تعاونوا مع المخابرات الاجنبية وتدربوا في الكيان الصهيوني وجهاز مخابراته (الموساد) كما اوضحنا سابقاً .

كما ان البارزاني كان ينتهز كل فرصة او مناسبة للاعلان بصراحة مطلقة عن استعداده الدائم للسير بمشيئة الولايات المتحدة الامريكية في القطر والمنطقة . وقد استمر يصدر هذه التصريحات حتى بعد ان تم توقيع بيان آذار ، واستتب وساد السلام في المنطقة الشمالية من العراق . فنجده

٥٦ لقد وضع البارزاني مع ولديه ادريس ومسعود ايديهم على المعونات والمساعدات المالية التي كانت تصلهم دعباً لتحركهم المسلح. واعتبروها ملكاً شخصياً لهم يتصرفون به حسبها ارادوا ومن دون رقابة. واستناداً الى مصادر كردية عملت مع البارزاني، فإن الميزانية العائدة للعائلة البارزانية في الفترة ١٩٧٠ / ١٩٧٥ بلغت حوالي (٤٨) مليون دينار. ولم يكن يصرف منها اي مبلغ لشراء الاسلحة اودعم الاجهزة التابعة للعائلة المذكورة. اذ ان كل ذلك كان يأتي باكمله من الحارج في حين بقيت هذه المبالغ حرة تحت تصرف البارزاني مصطفى وولدية ادريس ومسعود فقط.

راجع الحزب الديمقراطي الكردستاني - اللجنة التحضرية - تقييم مسيرة الثورة الكردية والهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها - اواثـل كانـون الثاني ١٩٧٧ - الصفحتـان (٢٢ ، ٣٢) .

مثلًا يتحدث الى (جيمس هو غلاند) مراسل الصحيفة الامريكية (الهيرالد تربيون) قائلًا: «نحن على استعداد بان نفعل ما يتفق والسياسة الامركية في هذه المنطقة ، شريطة ان تقوم امريكا بحمايتنا من الذئاب . ولئن جاء الدعم قوياً بالدرجة الكافية ، فباستطاعتنا ان نستولي على حقول كركوك وان نعطيها لشركة امريكية تديرها . ومن ثم فان التأميم كان عملًا موجهاً ضد الأكراد » . (٧٠)

ومن الجدير باقصى الاهتمام ، ان البارزاني كان على صلة دائمة بـ (هنري كيسنجر) وزير خارجية الولايات المتحدة الاسبق . وقد تبادلا سلسلة من الرسائل على امتداد فترة طويلة من الزمن . وفي جواب على رسالة كان البارزاني قلد ارسلها من قبل ، قال كيسنجر في ٢٢ شباط سنة ١٩٧٥ ، اي قبل فشل التمرد البارزاني المسلح باقل من شهر واحد ، مايلي ، نشره بالنص الحرفي باعتباره وثيقة تثبت هذه الحقيقة ، شهادة للتاريخ :

٥٧ . الصحيفة الامريكية الهير المدتربيون في ١٩٧٣/٦/٢٢ ، وجريمة المحرر البيروتية في ١٩٧٤/٦/٢٤ .

## رسالة هنري كيسنجر الى البارزاني

۲۲ شباط ۱۹۷۰ عزیزی الجنرال ،

سرني سروراً بالغاً ان اتسلم رسالتكم المؤرخة في ٢٢ كانون الثاني ١٩٧٥. وإنا اريد ان اطلع على رأيكم في تشجيعاتنا لكم ولابناء شعبكم ، وكذلك على المساعي والجهود الباسلة التي تبذلونها من جانبكم . لقد جابهتم صعوبات عظيمة وجسيمة . كما انني قد قرأت ببالغ التقدير تقييمكم للوضع العسكري والسياسي . وفي وسعكم ان تكونوا مطمأنين مطلق الاطمئنان بان رسائلكم التي نعيرها قدراً كبيراً من الاهتمام تحظى باعلى درجة من العناية ، وعلى اعلى المستويات في الولايات المتحدة . وإذا رغبتم ، ففي وسعكم ارسال مبعوث موثوق به الى واشنطن ليقدم الى الحكومة الامريكية مزيداً من ادق المعلومات عن الاوضاع الراهنة . وسيشرفنا ويسعدنا ان نستقبله . وانني لعلى يقين من ان الكتمان كانت له اهمية كبرى في ادامة قدرتنا على القيام بما قمنا به .

وفضلاً عن ذلك ، فأن اهتمامنا بمسألة توفير الامن لشخصكم ، هو الذي يجعلني متردداً بشأن الاقتراح الخاص بالالتقاء بكم هنا .

وفي انتظار وصول الاخبار منكم ، تفضلوا بقبول اخلص تمنياتي لكم بالتوفيق مقرونة باحترامي .

## التوقيع

المخلص هنري كيسنجو (٥٨)

وبعد انهيار التحرك المسلح ، هرب البارزاني مع عدد من اعوانه المقربين الى الولايات المتحدة الامريكية . واقام في مدينة (اوكتاون) بولاية (فرجينيا) . وفي ٩ شباط ١٩٧٧ ارسل البارزاني الى الرئيس الامريكي حينذاك (جيمي كارتر) رسالة مطولة اشار فيها الى احداث تاريخية سابقة شهدها العراق . ولعل من ابرز واهم تلك الاشارات ما افاده بقوله : «لقد انهى انقلاب ١٩٥٨ الحكم الملكي في العراق وتم تشكيل نظام عسكري بقيادة الجنرال قاسم . وقد وعد الاخير بمنح الاكراد حقوقهم القومية . ولكن سرعان ما وقع النظام تحت التأثير السوفيتي حيث ذهبت الوعود ادراج الرياح بسبب شغب الشيوعيين في العراق . ولم استطع ان ابقى ساكتاً ازاء الارهاب والقتل الجماعي على يد الشيوعيين العراقيين (كذا) . وعندما قابلت الجنرال قاسم وكبار المسؤولين آنذاك المحلقائق الدامغة حول الوضع ، لم يتغير شيء لسوء الحظ سوى ان بالحقائق الدامغة حول الوضع ، لم يتغير شيء لسوء الحظ سوى ان غضبهم قد ثار . وفي عام ١٩٦١ شنت الحكومة العراقية هجوماً مسلحاً على الاكراد بدعم من الشيوعيين المحلين وتشجيع السوفيت» . واستطرد على الاكراد بدعم من الشيوعيين المحلين وتشجيع السوفيت» . واستطرد عائلاً : «لقد اصبح التعايش السلمي مع نظام البعث امراً مستحياً .

٥٨ - الانهيار - الحزب الشيوعي العراقي - نيقوسيا (قبرص) - سنة ١٩٨٥ - ص (٧٣ - ٧٤) .

فتوجهنا الى اصدقائنا الامريكان والايرانيين . . وشرحنا لهم الوضع وخطورة عواقبه . . كما اوضحنا اننا لانستطيع الوقوف وحدنا ضد نظام يسانده الاتحاد السوفيتي . فايدوا وجهات نظرنا تأييداً كاملاً . وقيل لنا (ان الثورة الكردية) ستلقى الدعم من الولايات المتحدة وايران على السواء وبحيث يكون باستطاعة (الاكراد) الوقوف ضد النظام العراقي . . تلا ذلك نوع من التنسيق بيننا وبين اصدقائنا . وعندما اعلنت الحكومة العراقية ، من جانب واحد قانون الحكم الذاتي في آذار ١٩٧٤ ، اعلنا رفضنا له معولين على العون الموعود من اصدقائنا . . كانت المعونة اقل مما يجب وبعد فوات الاوان .

السيد الرئيس ، لقد كان بوسعي الحيلولة دون وقوع الفوضى التي حلت بشعبي ، لولا ايماني الراسخ بوعد امريكا . ولقد كان الامكان تحقيق ذلك بمجرد تأييد سياسة البعث وضم قواتنا اليهم متخذين بذلك موقفاً يتعارض مع المصالح والمبادىء الامريكية وخالقين المتاعب لجيران العراق (اي ايران) . ان تطمينات كبار المسؤولين الامريكيين جعلتني اتجاهل هذا البديل والتمسك عوضاً عن ذلك بايماننا في اننا سنحقق بالتعاون مع ايران والولايات المتحدة اهدافنا»(۱۰) .

ظهر جلياً للعيان في تلك الفترة ان هناك حلفاً معادياً للعراق والعروبة والاسلام ، يجمع بين الولايات المتحدة الامريكية والكيان

٩٥ ـ انظر ، نصوص الرسائل المتبادلة بين البارزاني والادارة الامريكية في : طالب عبد الجبار حيدر . المسألة الكردية ـ اطروحة ماجستير في العلوم السياسية ـ كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد ـ سنة ١٩٨٧ ـ الملاحق (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥) . وقد قام الشيوعيون العراقيون بترجمة هذه الرسالة واودعوها هيئة تحرير جريدهم المركزية (طريق الشعب) وحفظت الترجمة في ارشيف تلك الجريدة .

الصهيوني ونظام الشاه . ويمكن تشبيه ذلك الحلف بمثلث متساوى الاضلاع . ودخل البارزاني الى صورة تلك المعادلة باعتباره ذيلًا صغيراً وتابعاً ذليلًا ليس غير . وكان من الطبيعي ان يكون كذلك . لأن الدولة الصغيرة الضعيفة اذا دخلت في حلف مع الدولة الكبيرة القوية فأن كفة الدولة الكبيرة غالباً ما تكون هي القوية والراجحة في المواقف والمصالح والقرارات. فكيف اذا كان الطرف الخارجي المرتبط باحد او بجميع اضلاع هذا المثلث تجمعاً عشائرياً وتكتلاً عائلياً لايمثل دولة نظامية قائمة موجودة بالفعل ولاحتى حركة قومية حقيقية تستقر موضوعياً على قواعد من عدالة قضاياها ومشروعية مطالبها ؟ حينذاك كان من المحتوم ان تكون علاقة البارزاني باطراف هذا المثلث لاتختلف في شيء على الاطلاق عن علاقة العبد بالسيد والتابع بالمتبوع . وترتب على هذا الوضع ان يكون البارزاني مجرد ورقة عابرة واداة طيعة تستخدمها تلك القوى والاطراف على هوى نواياها وخططها كها تشاء . وطالما ان البارزاني كان على صلة وثيقة وعلاقة وطيدة مع الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني ، لذلك ليس من المستغرب على الاطلاق ان يرتبط بمثل تلك الرابطة مع نظام الشاه . لأن الارتباط باحد اضلاع هذا المثلث ، كان يتبعه بالضرورة الاستراتيجية الارتباط بجميع اطراف هذا المثلث . ولا يغير شيئاً من هذا الواقع ان يكون البارزاني قد ادلى بتصريحات الى صحيفة (كيهان) اليومية الايرانية ، نشرتها في عددها الصادر في ١١/٥/٥/١٠ بعد انهيار تحركه المسلح وهروبه "الى ايران ، يقول فيها : «انني الان هاهنا . وانا لم اعد الان زعيهاً . وأطمئنكم بانني لن اصبح زعيهاً مرة اخرى . لقـد انتهى امري . وامنيتي ان يمحى اسمي من التاريخ» . ومع كل ذلك ، سارع البارزاني الى تقديم فروض الولاء والخضوع والاخلاص للشاه حين استقبله في قصر (نياوران) يوم ١٢ آذار ١٩٧٥ . فانحني على يد الشاه ولثمها قائلًا : «انتم ياجلالة الشاه والدنا الكبير . ونحن رعاياكم . اذا قلتم موتوا ، نموت . وكنا مخلصين لكم ، ومازلنا وسنبقى مخلصين اوفياء لجلالتكم»(١٠٠) . ولم يمنعه تصريحه عن انتهاء امره ومحو اسمه من التصرف باعتباره رئيساً للحزب الديمقراطي الكردستاني (الباري) بعد انتقاله من ايران الى امريكا . فواصل اتصالاته مع المخابرات الامريكية والصهيونية . واكد تلك الحقيقة عضو الكنيست الصهيوني و (آرييه لوفا اولياف) والذي كان قد سبق وان التقى بالبارزاني في كردستان العراق بقوله: «البارزان موجود الان في الولايات المتحدة. وهو يمضى ايامه الاخيرة . وقد تلقيت منه قبل بضعة اشهر تحية حملها عضو الكونغوس الامريكي (ستيفن سولارتس) . وهو يهودي من افضل اصدقاء اسرائيل في الكونغوس. وكان قد قام بزيارة البارزاني الذي حدثه عن مساعدة اسرائيل لــه وطلب منه ان يبلغنــا نحن الذين تعــرف علينــا شخصيــاً تحياته»(١١٠) . وطيلة مدة بقائه في امريكا ، ظل متفائلًا من مواصلة الدعم الامريكي للتحرك الذي يقوده البارزاني. ففي رسالة مؤرخة في ٢٤ شباط ١٩٧٧ ، بعثها الى اعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس الامريكي ، ناشدهم قائلًا : «ان الرئيس كارتر بأستطاعته استخدام نفوذه ، اما مباشرة او بطريقة غير مباشرة للضغط على الحكومة العراقية . . . كما تستطيع الولايات المتحدة منح المزيد من التأشيرات والمساعدات للمنفيين الاكراد»(١٠) . وفي احدى رسائله التي بعث بها الى

۲۰ ـ صحيفة كيهان ۱۹۷٥/٥/۱۰ .

و (أوك) ، مصدر سابق ، ص٨ .

٦١ - (يدعوت احرنوت) في ١٠/٥/٨١٠ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات .

٦٢ - انظر ترجمة هذه الرسالة في أرشيف جريدة (طريق الشعب) ـ مصدر سابق .

اسرة احد اصدقائه في الارض المحتلة (عائلة غباي ـ خواجة خنو) قبيل وفاته عام ١٩٧٩ ، قال البارزاني : «اذا حصلنا على مساعدة كارتر هناك احتمال لأستئناف الثورة الكردية . . . » (١٣) .

ويبدو ان البارزاني قد وضع مصالح الاكراد في خدمة مصالح الولايات المتحدة الامريكية وشاه ايران والكيان الصهيوني . كما انه لم يجد غضاضة على استقلال العراق من مطالبة الرئيس الامريكي جيمي كارتر للتدخل في شؤونه الداخلية .

على الرغم من ان الكشف عن علاقات البارزاني؟ المتواطئة مع الولايات المتحدة الامريكية ونظام شاه ايران والكيان الصهيوني كان قد بدأ ومصطفى الاب حياً يرزق . الا ان هذا الكشف كان في حينه محدوداً وضيقاً . واستمر هذا المسلسل بعد وفاة البارزاني ، فتزايد وتصاعد وتوسع اكثر فأكثر مع انقضاء الوقت ومرور الزمن . ولكن تأثيره لم يفتر ولا ضعف . فينبغي اذن ان نستعرض بعض اهم وابرز ماكشف من فصول تلك العلاقة ، ايضاحاً للحقيقة واستكمالاً للصورة .

ففي عام ١٩٨٠ ، صدر في لندن كتاب بعنوان (الانبياء في بابل . اليهود في الوطن العربي) من تأليف الكاتبة (ماريون ولفسون) . وقد سلطت فيه الاضواء على كثير من جوانب الجهود والمحاولات التي بذلتها وكالة المخابرات المركزية الامريكية بهدف اثارة البلبلة في ارجاء مختلفة من العالم ، بما في ذلك بعض الاقطار العربية . وكانت هذه النشاطات في

<sup>🧲</sup> وراجع ايضاً :

طالب عبد الجبار حيدر ـ مصدر سابق ـ ملاحق الرسائل المتبادلة بين البارزاني والادارة الأمريكية .

٦٣ - (معاريف) في عددها الصادر في ١٩٨/١٠/١ . ترجمة مركز البحوث والمعلومات .

اغلب الاحيان تتم بمساعدة من الكيان الصهيبوني ، وتجري في سياق الاستغلال المتعمد للنزاعات الداخلية من قبل جهات خارجية ترمي الى تحقيق مصالحها السياسية الخاصة . وكان العراق حالة نموذجية في هذا المجال(١٠٠) . ثم كشف مسؤول كبير في وكالة المخابرات المركزية الامريكية ان الوكالة زودت العصاة الاكراد في عام ١٩٧٧ بأسلحة واعتدة وذخائر تبلغ اقيامها ملايين الدولارات ، وذلك بطلب من الحكومة الايرانية(٥٠٠) . وذكر هذا المسؤول بان البارزاني قد استقدم الى الولايات المتحدة الامريكية من قبل وكالة المخابرات المركزية . وقد شاع امر هذه النزيارة بعد ان تسربت اخبار من لجنة المخابرات في مجلس النواب بان الرئيس نيكسون امر وكالة المخابرات المركزية عام ١٩٧٣ ان تصل الى اتفاق او تفاهم مع المروكالة المخابرات المركزية عام ١٩٧٣ ان تصل الى اتفاق او تفاهم مع شاه ايران للحصول على اسلحة سوفيتية وصينية وارسالها الى الاكراد(١٠٠) .

وبعد ذلك بشهرين ، كشف النقاب عن «ان هنري كيسنجر تسلم ثلاث سجادات شرقية من البارزاني على سبيل الهدية ، كما ان البارزاني اهدى قلادة من الذهب واللؤلؤ الى زوجة كيسنجر» (١٧٠) . وكان البارزاني في زيارته قبل الاخيرة للولايات المتحدة قد الح الى حد الاستجداء على مقابلة كيسنجر . ولكنه احيط بعزلة تامة ، ثم اعيد الى ايران رغم اعتراضه دون ان يقابله . وكان قد تغاضى عن مسألة احتجازه حتى اللحظة الاخيرة اعتقاداً منه بان ذلك كان شرطاً للموافقة على مقابلة

M. WOOLFSON, PROPHETS in BABYLON, JEWS IN THE ARAB WORLD. LON-, 1 to DON., 1980.PP.217-222.

٦٥ ـ (الانترناشنال تربيون) في ١١/٣٠ / ١٩٧٥ .

٦٦ ـ (كريستيان ساينس مونيتور) في ١١/١١/١٧٥ .

٦٧ ــ (نيويورك تايمز) في ٦٧ / ١ / ١٩٧٦ .

كيسنجر وبقية المسؤولين الامريكيين . فأحتجز في دار تقع في غابات (ماكلين) بولاية (فرجينيا) قرب مقر قيادة وكالة المخابرات المركزية ، بحراسة مشتركة من رجالها وعناصر من السافاك (المخابرات الايرانية في عهد الشاه) . لكنه لم يظفر الا بمقابلة (جوزيف سيسكو) نائب وزير الخارجية . (٨٠) وهكذا حال كل من تنتهي مهمته ودوره الموكول اليه من الدراك) .

وفي عام ١٩٧٧ صدر في كندا باللغة الفرنسية كتاب بعنوان (الموساد): دائرة المخابرات الاسرائيلية) قام بتأليفه ثلاثة من الصحفيين الصهاينة هم: (اورى دان) الخبير بشؤون الامن في الجريدة اليومية الاسرائيلية (معاريف)، (داني السنبرغ) المراسل الصحفي العسكري في افريقيا، و (ايلي لاندو) المراسل العسكري لصحيفة معاريف. وبما جاء في هذا الكتاب: (لقد اخذ البارزاني منذ عام ١٩٧٧ يسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة بوساطة وكلاء المخابرات المركزية الذين كانوا يعملون في المنطقة. وقد فهمت وكالة المخابرات المركزية الامريكية السرية ان جماعة البارزاني هم شوكة في جسم نظام الحكم في بغداد. ولذلك فقد الحت على الدوائر المعنية في دولتها بتقديم تلك المساعدة... وفي عام ١٩٧٧، اتفق كيسنجر والرئيس نيكسون سراً على دعم البارزاني. ولكن وكلاء المخابرات الامريكية لم يحتكروا وحدهم زيارة المتمردين في قراهم. فهناك اجانب آخرون مدوا اليهم يد المساعدة. وقد العراق قبل الهجرة الى (الصهاينة) الذين سبقت لهم الاقامة في كردستان العراق قبل الهجرة الى (الارض المحتلة) للاتصال بالبارزاني وكانت العراق قبل الهجرة الى (الارض المحتلة) للاتصال بالبارزاني وكانت

۸۸ = (کریستیان ساینس مونیتور) فی ۱۹/۱۱/۱۱/ ۱۹۷۵ .

المخابرات الصهيونية تقدم لهم معونة طبية . كما كانت تزودهم بالسلاح الحديث الذي يحتاجه التمرد . . . وفي مقابل ذلك طلب (الصهاينة) من البارزاني ان يقوم بمهاجمة حقول البترول العبراقية في اثناء حرب يوم الغفوان (حرب رمضان او حرب تشرين الاول عام ١٩٧٣) . اذ كانت حكومة بغداد قد ارسلت فرقها المدرعة الى سورية للمشاركة في القتال في منطقة الجولان . واعتقد (الصهاينة) ان هجوماً على حقول البترول والقوات العراقية كفيل باجبار العراقيين على العدول عن المشاركة في قتال الجولان وعدم ارسال جزء من قواتهم الى هناك . وكان البارزاني مستعداً علماً وبطيبة خاطر لأستغلال الامكانية التي قدمت له والفرصة التي اصبحت سانحة وفي متناول يده ، بينها كانت انظار العالم العربي كله مثبتة على حرب يوم الغفران» (١٠٠٠).

هذه هي حقيقة البارزاني والظاهرة البارزانية ، الحقيقة الكاملة ، الحقيقة العارية ولاشيء سوى الحقيقة المعلنة غير المنقوصة . وهكذا لم يتورغ البارزاني واعوانه عن التعامل الخياني مع اطراف دولية متعددة امبريالية وصهيونية ورجعية . وقد اقدم هؤلاء على ذلك التعامل طوعاً واختياراً بعقول واعية وعيون مفتوحة . فهي اذن جريمة متعمدة مع سبق الاصرار والتصميم ، وليست هفوة عفوية او خطيئة عابرة . وقد ارتكبها البارزاني للأحتفاظ بزعامته العشائرية وفرضها بالاكراه على المنطقة الشمالية من العراق ، دون ان يبالي على الاطلاق اذا انطوى هذا الموقف على اهدار جميع حقوق الاكراد ومصالحهم وتعريض سلامة المواطنين في العراق وسيادته الوطنية الى اوخم العواقب وافدح الاخطار .

وتلك هي السيرة البائسة الكالحة السوداء المجللة بالخزي والهوان والعار التي سيقرأها ابناء شعبنا في العراق جيلًا بعد جيل ، فتطارده لعناتهم ميتاً كما لاحقته حياً . وكم في تواريخ الامم من خونة مكثوا في الوجود زمناً طويلًا او قصيراً ، ثم غابوا الى الابد ، او ابتلعهم الزمان وطواهم النسيان واحتقرهم الانسان في كل مكان . ونترك بعد ذلك الحكم للقارىء بشأن هذه الظاهرة .

## النيانة العظمى ..

## دور البارزانييس في الحرب العراقية ـ الإبرانية

(1911 \_ 191-)

كانت الحركات المسلحة التي قادها مصطفى البارزاني الاب ضد الحكومات المركزية المتعاقبة في العراق في العهدين الملكي والجمهوري معاً ، على الرغم من تحالفاتها الاجنبية المشبوهة وارتباطاتها الخارجية المعادية ، توصف احياناً بأنها (تمرد) أو (عصيان) . وكانت هذه الحركات المسلحة توصف ايضاً بأوصاف اخف او اشد بحسب المصادر التي كانت تكتب عن هذا الموضوع . وربما كانت هذه الاوصاف تنطوي على دلالات معينة تكشف عن مواقف ومصالح القوى المختلفة في داخل القطر وخارجه يكن ان تكون مثاراً للجدل وموضعاً للأختلاف في الراي ، او ان تكون بعد وقوع العدوان الايراني على العراق في ٤/٩/١٩٠ ، ونشوب ما اصبح يعرف الان بالحرب العراقية ـ الايرانية . لأن موقف البارزانيين الموالي للعدوان الايراني المسلح الاجنبي الخارجي السافر المباشر والمعادي العراق وطناً وشعباً ، قد حسم الوضع تماماً . ولم يعد مفتوحاً للأجتهاد او

التضارب. فقد تحول الموقف البارزاني من مجرد تحالف وارتباطات مع قوى وجهات اجنبية خارجية معادية للعراق والامة العربية وفي طليعتها الكيان الصهيوي ، الى اصطفاف نهائي وكامل ومطلق في خندق معادٍ مع النظام الايراني الذي شن حرباً عدوانية رسمية علنية على العراق استمرت ثماني سنوات . بل تطور الموقف البارزاني من سيء الى اسوا كها يعلم الجميع في الوطن والعالم الان ، بعد ان لعب البارزانيون دور ادلاء الخيانة للقوات المسلحة الايرانية المعتدية الباغية في المناطق الشمالية من العراق. وحملوا السلاح الى جانب العدو ضد القوات المسلحة العراقية ، وشاركوا بالفعل والتنفيذ في عمليات عسكرية ادت الى تعريض العراق الى اضرار فادحة واخطار جسيمة واستهدفت وحدته الاقليمية وسيادته القانونية وسلامته الوطنية . وقد عبر السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) ، بصدق عن هذه المسيرة الخيانية اذ قال . . « . . الخيانة هي الدرك الاسفل وهي الانحدار النهائي في شخصية الانسان ، فيبدو ان ابناء مصطفى البارزاني اوغلوا في الخيانة الى حد عدم القدرة على التراجع . ونقلوا هذه الجريمة بان يكونوا عون جيش الفرس ادلائهم لأحتلال ارض العراق ، وبذلك حصل الفراق النهائي بيننا وبينهم ، واكثر من هذا انهم حاولوا يجروا حواراً من اجل العودة الى الصف الوطني ، وان تجري مكاتبات بالرسائل عن طريق المبعوثين لكي ينفذوا خيانتهم الدنيئة ، فخانوا مرتين . . خانوا الوطن وخانوا العهد ، وتواطأ معهم بعض ممن سموا بالبارزانيين وقد نالوا عقابهم الصارم وذهبوا الى الجحيم»(٧٠) .

٧٠ من حديث للسيد الرئيس القائد صدام حسين اثناء لقاءه بالمتبرعات والمتبرعين من أهالي
 عافظة اربيل ، يوم ١٢ ايلول ١٩٨٣ .

ومن هنا، لم يعد من الممكن على الاطلاق ان يوصف الدور البارزاني في الحرب العراقية \_ الايرانية الا بانه حالة صارخة من حالات الخيانة الوطنية العظمى . واذا لم يوصف مايفعله البارزانيون الان بانه خيانة عظمى للعراق بمفهوم جميع دساتير وقوانين العالم اجمع وبمفهوم شرائع الارض والسماء معاً، فكيف تكون اذن الخيانة الوطنية العظمى ؟ وماذا تعني الخيانة الوطنية العظمى ؟ تلك هي البداية الصحيحة والخطوة الضرورية في تحليل الدور الخياني للبارزانيين في الحرب العراقية \_ الايرانية .

بعد موت البارزاني الأب منفياً مهزوماً حزيناً بائساً ، واصل ولداه ادريس ومسعود السير على خطى ابيها . ولم يتعلما درساً ، ولا استخلصا عبرة ، ولا استيقظ لهما ضمير او استفاق وجدان .

ويغلب على الظن ان توخي اسباب الوضوح واستكمال عوامل التحليل يقتضيان استحضار اللعبة الشائنة السيئة الصيت التي لعبها مصطفى البارزاني طوال حياته ، وبدأت على الطبيعة بالجريمة وانتهت بالضرورة الى الخيانة ، والتي تعرضنا لها وتحدثنا عنها فيها سبق . وتلك هي بعض الفصول البارزة من مسرحية الرقص على الحبال والتقلب في المواقف التي اجادها واتقنها الملا مصطفى البارزاني ولطالما كررها مرة بعد اخرى ، بانتقاله السريع وتحوله المفاجيء من سيد الى سيد ، ومن حضن الى حضن ، ومن ملعب الى ملعب آخر ، في المراحل المتعاقبة والعهود المختلفة من التاريخ العراقي الحديث . فلقد فعل ذلك مع بريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية . وكرر هذا الشيء ايضاً مع ايران في عهدي الشاه وخميني ، فضلاً عن الكيان الصهيوني . تلك هي الاجواء والمناخات التي احاطت بولدي الملا مصطفى البارزاني منذ هي الاجواء والمناخات التي احاطت بولدي الملا مصطفى البارزاني منذ

البداية . وعلى هذا النحو نشأ وتربى مسعود وادريس في كنف والدهما مصطفى البارزاني في بيئة عائلية رجعية ومعينة تكتنفها ظروف استثنائية ومواصفات خاصة من النوع الذي ذكرناه . وكان ابوهما قد منعهما وبقية افراد عائلته في السنوات السابقة من الانتهاء الى الحزب المديمقراطي الكردستاني (البارتي) . وكان البارزاني الاب كما ذكرنا سابقاً لايخفى امتعاضه علانية من هذا الحزب بوجه خاص ومن الحزبية بوجه عام . الا انه بعد صدور بيان آذار عام ١٩٧٠ ، شعر البارزاني الأب بضرورة مضاعفة احكام هيمنته على الحزب واخضاعة الى رغبته وارادته . ففرض على مندوبي المؤتمر الثامن ان يقوموا بانتخاب ولديه مسعود وادريس عضوين في اللجنة المركزية ومنحهما صلاحيات واسعة . فاصبح مسعود رئيس جهاز المخابرات التابع للباري (الباراستن) . وتولى ادريس مسؤولية التحكم والتصرف بمالية الحزب والحركة المسلحة . وقد تكدست الاموال في خزيتة الحزب بفعل المساعدات التي كانت تقدم للبارزاني الأب من نظام حكم الشاه والكيان الصهيوني ووكالة المخابرات المركزية الامريكية (٧١). ويقيت هذه الملايين من الدنانير في حوزة عائلة البارزاني. وقام ادريس بتحويل قسم كبير منها الى المصارف البريطانية بعد ان هرب البارزاني وافراد عائلته الى ايران في آذار ١٩٧٥ . وقد وجدت العائلة البارزانية نفسها بعد هذا التاريخ تعيش في (فيلا) باحدى ضواحي طهران

٧١ ـ تقدر ميزانية الباري والحركة المسلحة في الفترة ١٩٧٠ ـ ١٩٧٥ بثمانية واربعين مليون دينار عراقي . يضاف اليها المبالغ المستحصلة من قنوات اخرى . ولكن هذه الميزانية لاتشمل على ميزانية (الباراستن) التي بقيت سرية طى الكتمان . انظر :

الحزب الديمقراطي الكردستاني ، اللجنة التحضرية تقييم مسيسرة الثورة الكسردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها كانون الثاني ١٩٧٧ .

وتحت تصرفها ملايين الدنانير التي جمعتها من هنا وهناك . ولم تعنا على الاطلاق بالاوضاع المعيشية للأتباع المغرر بهم الذين اندفعوا وراء قيادتها لأسباب وقناعات اثبتت التجارب خطلها وفسادها . وفي ذلك الحين ، نفض الكثيرون ايديهم من البارزاني وزمرته ، بعد ان اكتشفوا طبيعة ارتباطاته بالقوى الاجنبية المعادية . فتمزقت صفوف الباري ، وتشرذمت تنظيماته ، وتفرقت قواعده ايدي سبأ في لجة من الامل الخائب والندم المرير .

كان مصطفى البارزاني كما رأينا تابعاً للشاه ، يتلقى منه المساعدات المالية والعسكرية ، ويسارع طائعاً الى تنفيذ اوامره وتعليماته . حتى انه قال ذات يوم وكان يقيم في طهران : «اننا نشكر ايران لما قدمته وتقدمه من اجلنا . اننا نعيش باحترام وراحة في ايران تحت ظل الشاه زعيم العنصر الأرى بأسره»(٢٧) وكذلك فعل مسعود وادريس قبل وبعد موت ابيهما . فتابعاه في الحرص على الاحتفاظ بصلة وثيقة مع هذا النظام حتى آخر ايامه . بل وحتى وصل بهما الامر الى التعاون مع قوات الشاه والسافاك في عاربة الانتفاضة الوطنية الايرانية التي سبقت انهيار نظام الشاه (٢٧٠) . ثم انقلبا رأساً على عقب بسرعة مذهلة . وإقاما اقوى العلاقة ودون تردد أو تحفظ وبدرجة اعلى من الوثوق والانصياع بنظام حكم الخميني الذي سرق ثورة الشعوب الايرانية وجاء الى السلطة على انقاض حكم الشاه, في شباط ١٩٧٩ . وتطور السيء الى الأسوا . حتى وصل السوء بها الى دفع اعوانها للمشاركة في قمع الحركة القومية الكردية في ايران بالحديد والنار ،

٧٧ ـ (كيهان) الطبعة الدولية في ١٩٧٥/٥/١٠ .

۳۷ ـ انظر على سبيل المثال : . 1979 . 12 . 1979 . ٢٣

بالتعاون مع اعوان النظام الجديد ، وبطريقة وحشية لم يشهدها اكراد ايران حتى في عهد الشاه (٢٠٠) .

وفي ضوء هذه العلاقة الوثيقة بين عائلة البارزاني ونظام الحكم في ايران في عهدي الشاه وخميني على السواء يتأكد بما لايدع مجالاً للشك ان مسعود وادريس لم يتعضا من تجربة ابيها قبلها . وكا نسج ادريس ومسعود على منوال علاقة ابيها بايران وامريكا ، كذلك فعلا في علاقتها بالصهاينة حتى بعد انهيار التمرد عام ١٩٧٥ . فاحتفظت عائلة البارزاني بارتباطاتها بالكيان الصهيوني على الرغم من اختلاف المراحل وتغير الظروف . فحينها كانت العائلة البارزانية تقيم في طهران ، وكان مصطفى البارزاني لايزال حياً يرزق ، التقى مندوب صهيوني في النادي المخصص المندوب المنافاك عن اسف حكومته وانز عاجها لفشل وانهيار تمرده المسلح . ولكنه ابلغه ايضاً باستمرار المساعدة المالية والسياسة الصهيونية .

ثم حاولت الموساد الاسرائيلية اعادة الثقة الى نفس البارزاني بعد انهياره المعروف في آذار ١٩٧٥ ، فأوعزت الى مجموعة من الاشخاص بتوجيه دعوة له في ايلول ١٩٧٥ لغرض القدوم الى (اسرائيل) بحجة ان مجموعة من اليهود الاكراد تروم تكريم البارزاني . ووافق البارزاني على الفور على القيام بهذه الزيارة ، الا ان السلطات الايرانية منعته من مغادرة اير ان آنذاك (٧٠٠) .

وقد واصل مسعود وادريس السير على نهج والدهما في التعامل مع الصهاينة في الولايات المتحدة ومع الكيان الصهيوني عن طريق ضباط

٧٤ ـ انظر على سبيل المثال : 1985 - 11 - 4 - 4 Le Monde 3

٧٥ ـ وكالة انباء المانيا الاتحادية ١١/٩/٩/١١ ، وكالة اليونايتد بريس ٢٣/٩/٩/١٠ .

الموساد . وفي هذا السياق ، قام مسعود البارزاني بزيارة الى الارض المحتلة في فلسطين قبل سقوط نظام حكم الشاه (٢٧٠) . وكان بعض الاكراد الهاربين قد راجعوا (محمد سعيد الدوسكي) عضو اللجنة المركزية لحزب البارزاني . وكان يقيم في الولايات المتحدة الامريكية بمعية مصطفى البارزاني وولده مسعود . وطلب هؤلاء الاكراد من الدوسكي ان يرتب لهم مقابلة مع مسعود . فاخبرهم الدوسكي انه سيمكنهم مقابلة مسعود بعد بضعة ايام ، لوجوده خارج الولايات المتحدة . وعندما راجعوه مرة اخرى وجدوه ثملاً وفي حالة فرح وسرور . ولما سألوه عن موعد لقائهم بسعود اخبرهم الدوسكي بان مسعود مايزال في الارض المحتلة ، وانه سوف يلقاهم بعد عودته من (تل ابيب) خلال ايام معدودة . ولما مات مصطفى البارزاني في امريكا في الاول من آذار عام ١٩٧٩ ، كان مسعود يقوم بزيارة الى الكيان الصهيوني . ولما علم بموت والده ونقل جثمانه الى يقوم بزيارة الى الكيان الصهيوني . ولما علم بموت والده ونقل جثمانه الى يوران ، ترك تل ابيب الى قبرص ومنها الى ايران (٢٠٠٠) .

وفي الحقيقة فان هذه الزيارة كانت ذات مدلول خاص اذ انها جاءت لغرض جمع مسعود البارزاني باريل شارون الذي اصبح يبدي اهتماماً بالبارزانيين لغرض استخدامهم مرة اخرى ضد العراق والقوات العراقية . وبالفعل فقد تم اللقاء بين مسعود وشارون في تلك الفترة (٢٨) .

وبأيعاز من وكالة المخابرات المركزية ونظام خميني اعلن الاخوان مسعود وادريس البارزاني عن تشكيل قيادة مؤقتة للبارتي استمراراً للنهج

٧٦ ـ مجلة الدستور (لندن) ١٩٨٦/١/٢٠ .

٧٧ - اوك - المصدر السابق - ص ٢٥ وما بعدها:

وانظر ايضاً : مجلة الدستور ٢٠/١/٢٨ .

٧٨ ـ انظر : مجلة الدستور ، نفس المصدر السابق .

الذي اختطه أبوهما. علماً بأن المخابرات الامريكية النشيطة في ايران الشاه كانت قد بدأت ، بعد اشهر قليلة من فرار القيادة البارزانية الى ايران ، ببذل جهود دائبة ترمى الى احياء القيادة البارزانية واقناع السلطات الايرانية العليا بالسماح لها باستئناف نشاطها وان يواصل الايرانيون مساعدتها . وفي سياق تحقيق هذا الهدف ، اشترك مندوب عن السافاك في اجتماعات اسبوعية مستمرة مع المستر (نيومان) الموظف في فرع المخابرات المركزية الامريكية في تبريز ومع المستر (كالاهان) المسؤول عن محطتها في طهران . واتفقت هذه الاطراف على استئناف تزويد القيادة البارزانية بالاموال والتسهيلات . وهكذا بدأت جماعة البارزاني الجديدة بأستئناف نشاطها وتنفيذ ماخططته لها تلك الاطراف . وعندما انهار نظام حكم الشاه ، واصل نظام خميني موقفه المعادي للاكراد في ايران ، وابقى جماعة البارزاني تحت الطلب رهن التصرف، رغم انها كانت من المجموعات التي اعتمدها نظام الشاه . ويبدو ان استمرار السياسة القديمة في المرحلة الجديدة قد انطوى على استخدام نظام خميني للأداة نفسها في محاولة تسخيرها في خدمة مخططاته المستقبلية ، كما ظهر واضحاً وثبت قطعاً في صفحات قادمة ومراحل لاحقة من المخطط العدواني المذكور. ومنـذ وصول خميني الى السلطة في شباط ١٩٧٩ ، بدأت مرحلة ارتماء القيادة البارزانية المؤقتة (مسعود ـ ادريس) في احضان النظام الايراني الجديد الذي كان ابوهما مصطفى قد بارك قيامه معبراً عن ولائه واستعداده للعمل امرة خميني .

وكان البارزاني الأب قد بادر الى أرسال برقية تهنشة بتاريخ ١٩٧٩/٢/١١ بمناسبة نجاح النظام الايراني الجديد في عملية لصوصية تاريخية كبرى هي سرقة ثورة جماهير الشعوب الإيرانية على نظام

الشاه بقواها الوطنية والتقدمية والديمقراطية . ونظراً للأهمية وتوخياً للفائدة والحقيقة ، نورد في ادناه تلك البرقية بالنص الحرفي الكامل .

«حضرة آية الله العظمى روح الله الخميني

والانانية .

... ان ينصركم الله فلا غالب لكم .. صدق الله العظيم ... ان انتصار اخواننا المسلمين الايرانيين على الظلم والطغيان بزعامتكم يعتبر نصراً لجميع المضطهدين في العالم ويعتبر بصورة خاصة اكبر انتصار للشعب الكردي المضطهد .. ان الثورة الاسلامية في ايران بزعامتكم التي قطعت جذور الطغيان والدسائس التي تعرض لها شعبنا الكردي في العراق تعتبر معجزة خارقة للعادة .. وبهذه المناسبة التاريخية اتقدم بالتهنئة لكم وللحكومة الاسلامية وللشعب الايراني المسلم وادعو الى الله تعالى ان يوفقكم ، واتمنى ان يتمتع الشعب الايراني المسلم بالحرية ورضاء الله وان يستقر العدل الرباني في ايران بدلاً من التعسف

ونهنيء الثورة الاسلامية من صميم قلوبنا ونأمل ان تعتبرونا جزءاً من المجاهدين في هذا الطريق المقدس . . وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته . .

اخوكم في الدين مصطفى البارزاني ١٩٧٩/٢/١١

ولا يسع المرء هنا الا ان يمعن النظر في دلالات هذه البرقية ومعانيها

٧٩ - نشرت صحيفة (اطلاعات) المسائية الصادرة بالفارسية في تــاريخ ١٩٧٩/٢/١٧ عــلى صفحتها الاولى وبشكل اعلان داخل مربع برقية التهنئة التي ارسلها مصطفى البارزاني الى خيني .

ونتائجها . بل ان الحاجة العلمية والضرورة التاريخية تدعو الى مقارنتها بعبارة اخرى كان البارزاني الأب قد اعلنها بتاريخ ١٠/٥/٥/١٠ ونشرتها الصحيفة الايرانية اليومية (كيهان) في حينه (١٠٠٠). واعرب فيها عن شكره لما قدمته وتقدمه ايران له . وافاد انه يعيش باحترام وراحة في ايران تجت ظل الشاه الذي وصفه بانه (زعيم العنصر الاري بأسره) . ونلاحظ ان الفارق الزمني بين البرقية والعبارة لايكاد يصل الى اربع سنوات. وهي مدة لاتعتبر طويلة في عمر التاريخ . ولكن المسافة السياسية بين الموتمفين تمثل دورة كاملة بمقدار (١٨٠) درجة ، وانقلاباً في الراي لايمكن ان يحمل على محمل الجد ، في مدة قياسية وجيزة نسبياً ، بل يمكن ان يوصف بانه انقلاب بائس يدعو الى السخرية والـرثاء . لم يختلف الـوضع كثيـراً . فعرش الطاووس كان لايزال قائماً ، وان كان الشخص الجالس عليه قد تحول من شاه متوج الى شاه معمم . كذلك فان مصطفى البارزاني الذي كان (خادماً مطيعاً) للشاه المتوج الذي وصفه بانه (زعيم العنصر الاري بأسره) ، لايزال هو بعينه (خادماً مطيعاً) للشاه المعمم الذي وصفه بانه (زعيم المستضعفين والمضطهدين في العالم اجمع) ، ثم وصفه لنفسه بانه (الخوكم في الدين) ، فسبحان مغير الاحوال ومبدل الاقدار . وقد ورث ادريس ومسعود هذا النهج المتقلب المنافق عن ابيهما بعد موته . فأرتمت القيادة البارانية المؤقتة في احضان خميني وزمرته دون حياء ولا خجـل. واكدت للجميع انها امتداد طبيعي وتاريخي للقيادة العشائرية المتخلفة التي كان يقبض على زمامها مصطفى البارزاني الأب . وتماماً كما كان البارزاني قد حارب المنظمات والقوى السياسية الكردية القومية التقدمية في ايران في

٨٠ ـ راجع ، صحيفة (كيهان) اليومية ـ المصدر السابق .

عهد الشاه المتوج ، كذلك فعل ولداه مسعود وادريس ومن معها من اغوات وملاكين عشائريين في ايران في عهد الشاه المعمم ، فتعاونا وزمرتها مع حرس خميني في ضرب وقمع الحركة الكردية في ايران على اختلاف فصائلها ، انطلاقاً من رفض مطالبها القومية المشروعة في تحقيق الحكم الذاتي للأكراد في كردستان ايران .

وبعد فترة قليلة من قيام (الثورة الايرانية) وهيمنة رجال الدين عليها اكتشف البارزاني وابناؤه عداء النظام الجديد للعراق فدب الأمل في نفوسهم مجدداً ، واعلنوا انفسهم جنوداً للخميني ، ولم يكتفوا بذلك بل تعاونوا مع هذا النظام حتى ضد الحركة القومية الكردية في ايران كما ذكرنا اعلاه ، وكان هذا الموقف الذي اتخذته قيادة مسعود ـ ادريس ، قد تزامن مع موقف آخر ظهر واضحاً في التحالف الذي اطلق عليه اسم (الجبهة الوطنية الديمقراطية) وعرف اختصاراً باسم (جود) ، وقد ضم هذا التحالف مجموعة (مسعود البارزاني) والحزب الاشتراكي الكردستاني بقيادة (رسول مامند) والحزب الشيوعي العراقي بقيادة (عزيز محمد) ، واعلن عن قيام هذا التحالف في ٢٨/١٠/١٠ ، بمباركة النظام السوري، ثم انظم اليه بعد ذلك حزب الشعب الديمقراطي الكردستاني بقيادة (محمود عبد الرحمن) والمعروف باسم (سامي السنجاري) ، وقد تعاونت اطراف هذا التحالف منفردة قبل قيامه ، كل على حدة مع نظام حكم خميني في حربه العدوانية ضد القطر العراقي منذ الرابع من ايلول ١٩٨٠ واستمر هذا التعاون بين تلك الاطراف مجتمعة ونظام خميني بعد قيام هذا التحالف ، وقام هذا التحالف بدور ادلاء الخيانة للقوات الايرانية المعتدية في هجومها على منطقة حاج عمران في الثالث والعشرين من تموز عام ١٩٨٣ . ولعبت نفس هذا الدور الخياني في الهجوم الايراني العدوان على منطقة (ماوت) في اواخر عام ١٩٨٧ . وكررته في العدوان الايراني على منطقة (حلبجة) في اوائل عام ١٩٨٨ . وقد لعبت هذا الدور باستمرار طوال الحرب العراقية ـ الايرانية منذ بدايتها . وكان هذا الدور الذي لعبته امتداداً للدور الخياني الذي لعبه مصطفى البارزاني طوال حياته .

وفي اطار التنسيق البارزاني مع النظام الجديد ، التقى كل من مسعود وادريس البارزاني خيني في آيار ١٩٧٩ ، حيث عرضا عليه خدماتها . فاوعز الخميني من جانبه الى اركان نظامه الاهتمام بالبارزانيين والتنسيق معهم ودفعم للقيام باعتداءات على العراق . وهكذا التقى كل من مسعود وادريس مع كل من حسين منتظري ونجله ، صادق طباطبائي ، ابراهيم يزدي ، مصطفى شمران ، محمود الطالقاني ، محلاتي ، قائد الدرك الايراني ، قائد الفرقة ٢٤ المرابطة في رضائية ، رئيس الاركان الايراني . ثم استقر الامر على ان يتولى كل من هاشمي رفسنجاني وعلى خامنئي بالتنسيق معها . ثم اوعز خميني باستئناف صرف رواتب وتخصيصات البارزانيين التي كانت قد قطعت بسبب سقوط نظام رواتب وتخصيصات البارزانيين التي كانت قد قطعت بسبب سقوط نظام الشاه . ثم طلب خميني نقل البارزانيين من مناطق سكناهم داخل ايران الى القرب من الحدود مع العراق وتم توزيع السلاح عليهم وحثهم على مهاجمة القرى الحدودية العراقية (۱۸) . كل هذه الامور جعلت مسعود البارزاني وقيادته يعتبرون تحالفهم الجديد مع النظام الخميني تحالفاً

٨١ ـ اعترافات مجماميع من الاكسراد الذين عبادوا الى الصف الوطني بعبد استيلاء خميني عملى السلطة .

استراتيجياً أساسياً. (٢٠) ومما يدمي الفؤاد ويجرح القلب ان يكون (حافظ اسد) رئيس النظام السوري قد استخدم نفس هذا التعبير في وصفه لتحالفه مع ايران . وهكذا يلتحق كل طير بسربه ، ويعود كل فرع الى اصله . فالمنبت السيء لايمكن ان يولد نسلاً طيباً صالحاً ، والخلف دائماً من صنع السلف .

وظلت جماعة مسعود (٢٥٠) تتواجد في طهران في ظل رعاية خميني وجهاز مخابراته (السافاما). وقد ربطت مصيرها الى الابد وحتى النهاية الاكيدة المحتومة بمصير نظام خميني المتهاوي والمتداعي بفعل الانتصار العراقي الكبير والحاسم في معركة القادسية الثانية.

وقد برهنت الوقائع والاحداث والملاحم البطولية التي سجلتها فيالق الجيش العراق وافواج الدفاع الوطني من ابناء العراق الاكراد البررة الاوفياء ، على التلاحم الراسخ والتماسك المنيع للجبهة الداخلية العراقية بعربها واكرادها وجميع مواطنيها . واظهرت هشاشة وضعف النظام الايراني في امله الخائب ورهانه الخاسر على حصان العنصرية والفرقة . واثبتت الى الابد ان ظاهرة التعدد القومي والتنوع الديني في العراق الجديد هي مصدر قوة وعنفوان وليست عامل تفتت وخذلان .

وفي الحقيقة فان الرئيس القائد صدام حسين (حفظة الله) كان قد عبر عن ذلك اصدق تعبير حين قال: ان التعددية في عهد الثورة هي الوان زاهية . . . ان هذه التقسيمات ليست عنصر ضعف بل هي الوان الحياة وكونها الوان الحياة فهي اذن قوة للحياة وليست ضعفاً فيها او عبئاً

Le Monde 3 - 4 - 11 - 1985 - AY

٨٣ - بتاريخ ١٩٨٧/١/٣١ اعلن بيان رسمي عراقي عن مصرع ادريس البارزاني في غارة جوية عراقية على مقره ، لكي يترك اخاه متربعاً على قيادة العصابة البارزانية .

عليها . . وهكذا «تصبح الواننا المتعددة الواناً زاهية واجتهاداتنا المتعددة منابع نبض دائم لتقوية رمق الحياة وصياغة مجراها بالاتجاه الصحيح »(١٠) .

ولكن العراق شعباً وجيشاً وقائداً كان في واد ، وكان مسعود وزمرته البارزانية الخائنة في واد آخر مختلف تماماً . كان الوطن يقاوم العدوان . واختار مسعود ان يقف واتباعه في خندق الخيانة وان يطعن الوطن في ظهره طعنة غادرة . (ومكروا ، ومكر الله ، وكان الله خير الماكرين) . فارتد كيدهم الى نحورهم ، وانقلب السحر على الساحر . وكان الوطن اقوى . واقدر .

وكما ارسل البارزاني الأب برقية تهنئة الى خميني مشفوعة بتقديم فروض الولاء والطاعة ، كذلك فعل مسعود الابن . بل انه قد فاز بقصب السبق على ابيه ، فارسل برقيتين بدلاً من واحدة ، احداهما الى (خميني) ، واخرى الى (ابي الحسن بني صدر) رئيس الجمهورية حينذاك . وقد خاعها راديو طهران باللغة الفارسية في نشرته الاخبارية الساعة ٣٠ ر ٢٣ يوم ٢ شباط ١٩٨٠ . وقد جاء في برقيته الى خميني مايلي : - انه يهنيء خميني بمناسبة ذكرى عودته الى ايران وانتصار الشورة الاسلامية . واضاف : ان انتصار الثورة كان ضربة قاصمة ضد الامبريالية الامريكية والصهيونية والدول الرجعية في المنطقة وكانت سنداً للشعوب المستضعفة وخاصة الشعب الكردي . واضاف انه يهنئه باسم اكراد العراق والحزب وخاصة الشعب الكردي . واضاف انه يهنئه باسم اكراد العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وختم برقيته بعبارة (مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي) .

اما في برقيته الثانية الموجهة الى ابو الحسن بني صدر ، فقد هنأه فيها

٨٤ - صدام حسين ، معاً لبناء العراق الجديد ، دار الحرية ، ١٩٨٣ . بغداد .

بأسمه وباسم اكراد العراق والحزب المديمقراطي الكردستاني العراقي بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الايرانية وناشده حسب ادعائه بمحاربة ما أطلق عليه (مؤامرات نظام البعث في العراق). وختم برقيته مرة اخرى بعبارة (مسعود البارزاني رئيس الحزب المديمقراطي الكردستاني العراقي)(م.)

ولكن استمرار مسعود على سياسة ابيه في الارتماء الذليل على اعتاب نظام خيني العنصري الاهوج ، قد تعداه الى الاستمرار على سياسة ابيه ايضاً بالارتماء في احضان الكيان الصهيوني . فنال استحسان الاوساط الصهيونية وعرفانها بالجميل . فقطع مسعود في هذا الصدد شوطاً ابعد حتى من الشوط الذي سبق وان قطعه والده مصطفى البارزاني . وحاز على لقب صهيوني لم يحصله البارزاني الأب وان كان يستحقه . فوصفه الصهاينة بانه (منقذ الشعب اليهودي) . وقد وردت هذه التفاصيل في نشرة مطبوعة اصدرتها (الجمعية اليهودية - العراقية) في امريكا . جاء فيها : ان الجمعية قد عقدت اجتماعها السنوي في جامعة (يشيفا) في مدينة نيويورك . وافتتحه رئيس اتحاد المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الدكتور (الفريد موسيس) . والتي الدكتور (البرت ربيع) كلمة الجمعية . واشار فيها بالحرف الواحد : «ان اليهود العراقيين يدينون لبناء الجمعية . واشار فيها بالحرف الواحد : «ان اليهود العراقيين يدينون لبناء العراقيين والسماح لهم بالهجرة من العراق سنة ١٩٥٠ . والثاني ، مسعود البارزاني الدي انقذ حياة اكثر من خسة الاف يهودي منذ عام ١٩٧٠ وحتى

٨٥ - نصوص البرقيات نشرت ايضاً في جريدة كيهان بتاريخ ٢/٣ / ١٩٨٠ .

عام ۱۹۷۳ (۲۸) .

وقد وافق المجتمعون على القرارات التي نـذكرهـا في ادناه والتي قدمها رئيس الجمعية ، وعى مايلي :\_

- 1 «اعطاء لقب منقذ الشعب اليهودي الى (مسعود البارزاني) الذي استطاع انقاذ خمسة الآف يهودي عراقي من بغداد وايصالهم الى ايران خلال السبعينات.
- ٢ الطلب من المنظمات اليهودية ومن (دولة اسرائيل) الاستمرار بكل الوسائل السرية والعلنية بمساعدة (مسعود البارزاني) .
- ٣ الطلب من الصحف اليهودية في امريكا بتخصيص مناهج اعلامية لساعدة (مسعود البارزاني) ورفع شأنه لدى الشعوب المتقدمة .
- الحزب الديمقراطي الكردستاني) في امريكا مادياً واعلامياً
   عند الاحتياج . «۱۸»

ويبدو ان هذه الوثيقة المطبوعة تثبت مرة واحدة ، والى الابد الادانة التاريخية للخيانة الصارخة التي ارتكبها البارزاني مسعود الابن في حق العراق . وهي تقتضي الاستقراء الدقيق والتحليل الواضح . ويمكننا في هذا الصدد ان نبدي الملاحظات والاستنتاجات التالية :\_

كانت فترة السبعينات التي حدثت فيها هذه الواقعة قد تزامنت في حينه مع تصعيد اهتمام السلطة الثورية الجديدة حينذاك بالقضية الفلسطينية تصعيداً واضحاً وعالياً . وتزامنت ايضاً في الوقت نفسه مع تشديد العقاب على فلول الصهاينة وبقاياهم في العراق تشديداً

٨٦ لقد حاولت جريدة (التاخي) الناطقة باسم الباري النصدي اكثر من مرة لهـذه الحقيقة
 وانكارها . الى ان اكدتها الجهات الصهيونية نفسها .

٨٧ ـ البيان الختامي الصادر عن مؤتمرِ الجمعية ـ اليهودية العراقية في ١٩٨٧/٤/٤ .

- واسعاً ومكثفاً على مشهد ومسمع من القطر والوطن والعالم اجمع ، وضرب جواسيسهم واذنابهم ممن ثبتت ادانتهم قانوناً .
- ٧ ـ من نتائج هذا الوضع في ذلك الوقت ان العراق قد تعرض الى حملة معادية عنيفة واسعة النطاق في العالم الخارجي شنتها الاجهزة والدوائر الصهيونية والموالية لها والمتعاطفة معها بكل الوسائل وعلى غتلف المستويات . فأستغلت الصهيونية العالمية هذا الوضع لتهجير اعداد غير قليلة من يهود العراق الى اسرائيل عن طريق ايران . فقام مسعود البارزاني شخصياً بدور المنقذ ، ربما بتكليف من ابيه الذي كان لايزال على قيد الحياة حينذاك . والاسباب واضحة وهي : تبرير ما حصله البارزانيون من عون ودعم مادياً ومعنوياً من السرائيل) وايران والولايات المتحدة الامريكية وبوجه اخص الصهيونية العالمية ، والحصول على المزيد من العون والدعم حاضراً
- ٣ ـ تؤيد هذه الظاهرة ان الاستمرارية التقليدية للتعاون الوثيق والتنسيق المباشر بين البارزانيين والصهاينة قد امتدت من الأب الى ابنه في كافة المراحل الزمنية سابقاً ولاحقاً.
- إلى من الجدير بالذكر ان العقيد اليهودي الصهيوني الاسرائيلي (يعقوب نمرودي) ، الذي لعب دوراً اساسياً وبارزاً في فضيحة صفقة الاسلحة الامريكية الى ايران (ايران غيت) ، كان حينذاك ملحقاً عسكرياً بالسفارة الاسرائيلية في طهران ، وقد بذل جهداً فائقاً مع اوساط اخرى معروفة في تنظيم وتدريب جهاز (السافاك) ، وكان مسؤولاً عن الاتصالات الاسرائيلية مع الطرفين الايسراني والبارزاني .

- و ما يلفت النظر ويستثير الاهتمام ان الطريق البحري الذي سلكته الاسلحة الامريكية من (ايلات) الى (بندر عباس) في فضيحة تلك الصفقة ، لم يكن طريقاً جديداً تسلكه للمرة الاولى . بل كان طريقاً قديماً طالما سلكته اسلحة صهيونية اخرى مرات ومرات . واشرف نمرودي بنفسه شخصياً بعد وصولها بحراً على نقلها براً بالتعاون مع الايرانيين وايصالها الى المناطق الحدودية العراقية وتسليمها الى البارزانيين .
- تحلاصة القول ان هذه الاشتات المبعثرة والنتف المتناثرة من الحقائق والمعلومات تشكل صورة واضحة وظاهرة تاريخية مزمنة لاتحتاج الى المزيد من الايضاح والتأكيد .

الا انه وعلى الرغم من كل هذه المواقف ، فلقد وجدت القيادة السياسية في العراق وعلى رأسها السيد الرئيس القائد المناضل صدام حسين (حفظه الله) ، ان الانتصار العظيم الذي حققه في حربه ضد العدوان الايراني وضد القوى المتحالفة معه يمكن ان يكون فرصة جديدة لأنبات كرم القيادة العراقية وسعة ادراكها فقررت ان تمنح الاكراد المغرر بهم ، بأستثناء جلال الطالباني (٨٨) ، فرصة اخيرة للعودة الى الطريق المستقيم فاعلنت في ايلول ١٩٨٨ العفو العام والشامل عن المغرر بهم ودعتهم للعودة للعراق للأستفادة من هذه الفرصة التاريخية (٨٨) . الا انه وبدلاً من ان يستفد البارزانيون من هذه الفرصة واصلوا نهجهم الخياني ووثقوا صلاتهم بالكيان الصهيوني وبالموساد واقدموا على ارسال مجاميع من

٨٨ - لم يأت استثناء الطالباني اعتباطاً وانما كان بسبب رفضه المتواصل للعودة الى الصف الوطني واصراره على التآمر على العراق وادعاءه بانه ليس عراقياً ولا ينطبق عليه قانون العفو .
 ٨٩ ـ انظر نص البيان في جريدة الثورة ١٩٨٨/٩/٧ .

الخونة الى الكيان الصهيوني لأشراكهم في دورة عسكرية خاصة تقام هناك لمدة شهر كامل . واعلن راديو الكيان الصهيوني ان هذه المجاميع وصلت على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية الصهيونية واخضعت لتدريبات ومناورات عسكرية بأشراف ضباط كبار من الجيش الصهيوني . علماً بان الجيش الصهيوني كان قد اعد معسكراً خاصاً يتسع ٢٥٠ شخصاً وتدريبهم على السلاح . كما قام اسحاق شامير رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأستقبال وفد يمثل هؤلاء الخونة ووعدهم بأستمرار الدعم الصهيوني لهم(١٠٠) .

وهكذا يثبت مسعود الابن حقاً انه كان ولايزال على سر ابيه مصطفى البارزاني . ومن شابه اباه في الشر والفساد والاجرام ، لايمكن على الاطلاق الا ان يصل مثله الى نهاية مشينة ومخزية . وقديماً قالت العرب (انك لاتجني من الشوك العنب) . فصدقت واصابت . وكان مسعود البارزاني اسوأ خلف لاسوأ سلف . وتلك هي عائلة السوء وخميرة الضلال وبؤرة العقوق للوطن . وهؤلاء هم ادلاء الخيانة . وهذه هي اعمالهم ومصائرهم ، عبرة للأجيال القادمة وموعظة للعقلاء الكرام من البشر . والعاقبة للمتقين ، المؤمنين بالله والمعتصمين بحبل الوطن وعروته الوثقى التي لا انفصام لها .

٩٠ ـ جريدة الثورة ٢٩/٨/٩/٢٩ نقلًا عن صحيفة الراي العام الكويتية وراديو العدو .

## خلاصة عن راينا في القضية الكردية

الان وقد رافقنا القارىء الكريم في جولة تاريخية واسعة عن الظاهرة البارزانية والقضية الكردية في العراق ، وبعد ان وصلنا الى نهاية الطريق وخاتمة المطاف ، ربما يكون من المفيد ان نعرض رأينا عن طبيعة هذه القضية وآلية فهمنا لها وطريقة اقترابنا منها في خلاصة مكثفة وعبارة وجيزة ، يراودنا الامل ان تكون هذه الخلاصة نقطة انطلاق وقاعدة تحفيز للمزيد من الدراسات في هذا الموضوع يتولاها باحثون آخرون في ايام قادمة ، راجين ان تحقق اعمالهم خطوات اوسع واشمل في هذا المضمار . ولعل من ابرز واهم ما لفت نظرنا واثار اهتمامنا عند تصدينا للبحث عن المسالة الكردية في العراق الحديث والمعاصر ، يتعلق بحقيقة اساسية معينة وهذه الحقيقة هي ما اكتنف تاريخ القضية من وهم وتشويه وخلط . ولاحظنا مثلاً من جملة ما لاحظنا ان الاجيال الجديدة في العراق والوطن ولاحظنا مثلاً من جملة ما لاحظنا ان الاجيال الجديدة في العراق والوطن العربي اذا ارادت ان تعرف او ان تطالع شيئاً عن قضية الاكراد في العراق ، تجد ان جميع الابحاث والدراسات المتوفرة حالياً في المكتبة

العربية عن هذا الموضوع ، تتخذ من اساليب ومواقف وتمردات البارزاني محوراً للانطلاق ومقياساً للحكم ، تقوم عليها وتبدأ بها وتنتهي اليها . مما يؤدي في كثير من الاحيان الى ملابسات وتعقيدات واختلاطات نفسية وعاطفية لاتساعد على الوصول الى المعرفة الصحيحة والحقيقة الدقيقة . ويساورنا الاعتقاد المدروس ان القضية الاساسية في المسألة الكردية اذا اردنا ان نناقشها بالمنهجية العلمية والرغبة الصادقة في امتلاك الحقيقة التاريخية ، هي تحديد الاطار العام والاساس الموضوعي للمناقشة . وقد انتهينا الى الاقتناع ان ذلك الاطار او الاساس لايمكن ان يكون شيئاً آخر غير الاطار او الاساس الوطني العراقي . وهذه الخطوة الاولى في البحث هي الخطوة الاهم مهما كان الطريق طويلًا والبُعد شاسعاً ، وبدونها لايمكن أن يصل الباحث إلى حقيقة صغيرة أو نتيجة عملية. وإذا بحثنا مشكلة القضية الكردية في العراق في اطار غير الاطار الوطني العراقي فأننا على الاغلب سنقع في حسابات مغلوطة ونسقط في متاهات مشوشة لايمكن ان تعود على احد من ابناء العراق بالخير كردياً كان ام عربياً ، والايمكن ان نوفق في استشفاف وتلمس الحلول. وقد تحدثنا في سياق البحث طويلًا وكثيراً عن الظاهرة البارزانية بأعبتارها ظاهرة فردية وعائلية وعشائرية ، وعن القضية القومية الكردية وهي قضية قومية وانسانية وعادلة ومشروعة . واوضحنا في تحليل دفيق وعرض شامل ما رافقهما من تشويش وخلط وتداخل . وقمنا بتمييز الظاهرة البارزانية عن القضية الكردية تميزاً نهائياً قاطعاً لانعتقد انه قد ابقى مزيداً لمستزيد ، ونود الان ان نضيف ان الظاهرة البارزانية في البداية كانت ضعيفة فانضوت بمكرودهاء تحت لواء القضية الكردية في مرحلة سابقة من مراحل التاريخ العراقي الحديث والمعاصر . ثم اصبحت قوية في مرحلة لاحقة من مراحل هذا التاريخ بفعل اسباب وعوامل عديدة متداخلة اقليمية ودولية اشرنا لها واشبعناها تحليلاً في حينه ، فطغت على القضية القومية في المسألة الكردية . ولم تتورع عن استغلال هذه القضية في اطماعها غير الواقعية ومصالحها غير النزيهة ، وتعريض الشعب الكردي في العراق الى افدح الحسائر والاخطار . ومن هنا ، وعلى هذا النحو فهمنا الظاهرة البارزانية وعلاقتها بالقضية الكردية . وهكذا نشأ ما رافقها في بعض الاحيان وفي بعض الاوساط من خلط وتشويش دفع بالبعض الى السقوط بسوء الفهم او سوء النية في افخاخ او مهاوي ومطبات الخطأ الواهم الذي نظر الى الظاهرة العشائرية البارزانية والقضية القومية الكردية في العراق كها او انهما وجهان من عملة معدنية واحدة . بل ان القضية القومية الكردية قد دفعت ثمناً فادحاً وعانت وضعاً صعباً ، شاركها فيه كل ابناء الشعب العراقي والامة العربية جمعاء ، من جراء هذا الخلط العفوي او التشويش المقصود في مرحلة معينة من مراحل التاريخ العراقي الحديث والمعاصر ، انتهت بقيام في من مراحل العاريخ وجه عام وبحلول عصر صدام حسين في العراق والوطن العربي بوجه اخص .

وفي سياق تصدينا للموضوع وقيامنا بالبحث ، ادركنا بما لايدع مالاً للشك اننا لايكن ان نفهم العراق المعاصر حقاً الا اذا فهمنا العراق الحديث والاسس التي قام عليها والمشكلات التي نشأت فيه او فرضت عليه . ولعل المشكلة الكردية هي من ابرز واهم واخطر تلك المشكلات . ولا مندوحة لنا عن درسها وتحليها وفهمها ، شرطاً للعمل العلمي وتحقيقاً للبناء الوطني والاستقرار الوطيد . فينبغي اذاً ان تنصرف الجهود الى محاولة تحليل هذه المشكلة بكل ابعادها السياسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية وان نأخذ بنظر الاعتبار الادوار التي لعتبها والمواقف التي اتخذتها القوى

الداخلية والخارجية ولعل من اعظم فضائل الملك فيصل الاول مؤسس الدولة في العراق سنة ١٩٢٠ ، انه قد توصل في وقت مبكر الى تشخيص هذه المشكلة وسواها . تشخيصاً واضحاً ودقيقاً . ولكن لم تساعده الموارد ولا الظروف على التصدي لها تصدياً ناجحاً والتعامل معها تعاملًا فعالًا . ولقد لعب البريطانيون دوراً سيئاً في هذه المسألة لفترة غير قصيرة . وكان اعوانهم اطوع لهم من بنانهم . ثم توالت السنون وتعاقبت العهود وجاء يوم ظهرت فيه الاحزاب السياسية في العراق فأدلت بدلوها واختلفت في مواقفها واعمالها . ومن تلك الاحزاب حزب الاستقلال ، والحزب الوطني الديمقراطي ، وحزب الباري ، والحزب الشيوعي العراقي ، وحزب البعث العربي الاشتراكي . ومع ان بعض تلك العهود والاحزاب قد تلاعب بالقضية الكردية بخفة وطيش واستهتار واضافة المزيد من التعقيد على القضية الكردية المعقدة اصلاً ، الا اننا مع ذلك نجد من واجبنا ومن واجب جميع الباحثين العلميين ان ندرس تلك المواقف والاعمال بواقعية وامانة وموضوعية . ويدعونا الانصاف الى التأكيد ان معظم توجهات ومواقف الاحزاب والحركات الكردية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥ ، كانت تدعو الى النضال ضد الاستعمار وتحرير العراق واستمكال استقلاله والتأكيد على وحدته الوطنية . وكانت تصطف اصطفافاً عاماً في خنادق وصفوف الحركة الوطنية العراقية .

ومرة اخرى يدعونا الحق والعدل والانصاف الى الاعتراف بان الحديث عن المسألة الكردية كان قد اخذ في معظم الاحيان طابعاً سلبياً يلقي باللوم على الاكراد ولايتحدث الاعن سلبيات الاكراد وادوارهم السلبية فقط . والحقيقة هي ان المسألة الكردية في العراق كانت تنطوي على اطراف عديدة وابعاد مختلفة ، تشمل العرب والاكراد معاً ، والمواقف

السياسية الداخلية للعهود المختلفة ، والقوى الخارجية الاجنبية الطامعة ومن والاها في الوطن . ومن اوجب وجائب البحث العلمي الرصين ، ان نكون موضوعيين ومتجردين عن حساسياتنا ، فنعلم ان بعض العراقيين من غير الاكراد يتحملون شطراً من المسؤولية في السلبيات التي رافقت المسألة الكردية في العراق ، تماماً كما يتحمل بعض الاكراد مسؤولية شطر آخر من هذه السلبيات . وهذه هي المحاولة المتواضعة التي توخيناها في هذه الدراسة التاريخية التي تحتكم اولاً واخيراً الى مصير الشعب ومستقبل العراق . واذا لم نستطع لاي سبب من الاسباب ان نصل الى الحقيقة كما نريد ، فلا اقل ان نحاول بقدر ما نستطيع وان نقترب منها ما اتيح وامكن .

وكان القصد من هذه المحاولة ان نعرف ما الذي حدث بالفعل ؟ ولماذا حدث ماحدث كها حدث ؟ قلنا اننا قد درسنا القضية الكردية لاننا قد اردنا ان نفهم العراق . واكدنا اننا قد طلبنا هذا العلم لاننا قد توخينا بناء العراق الجديد بالعمل الواعي المستنير القائم على البينة والبصيرة والروية . وانتهينا الى التأكيد اننا بدراستنا للمسألة الكردية في العراق ، ندرس التاريخ . فأصبح لزاماً علينا ان نسأل : ماذا نريد من التأريخ ؟ ليس التاريخ مجرد سجل للوقائع والاحداث ، بل اننا نعتقد ان دراسة الماضي مفيدة للحاضر والمستقبل . واذا لم نتعلم من التاريخ ماينبغي ان نفعل ، لان الظروف لا تتطابق ولا تتكرر ، فينبغي على الاقل ان نتعلم من التاريخ ماينبغي ان لانفعل . وليس من الحكمة ولامن الضروري ولامن المصلحة ان تكرر الاجيال اللاحقة الاخطاء الشائعة التي اقترفتها وارتكبها اللاجيال السابقة . لان العاقل لا يحتاج ان يتعلم من الاخطاء التي ارتكبها بل ينبغي ان يتعلم من اخطاء الاخرين واخطاء من الاخطاء التي ارتكبها بل ينبغي ان يتعلم من اخطاء الاخرين واخطاء من الاخطاء التي ارتكبها بل ينبغي ان يتعلم من اخطاء الاخرين واخطاء من الاخطاء التي ارتكبها بل ينبغي ان يتعلم من اخطاء الاخرين واخطاء من الاخطاء التي ارتكبها بل ينبغي ان يتعلم من اخطاء الاخرين واخطاء التي ارتكبها بل ينبغي ان يتعلم من اخطاء التي ارتكبها بل ينبغي ان يتعلم من اخطاء الاخرين واخطاء التي التكرية ولاستها اللهنوية ولاستها الاخلادين واخطاء التي ارتكبها بل ينبغي ان يتعلم من اخطاء الاخرين واخطاء التي التها اللهنوية ولاستها اللها الها الها اللها اللها الها الها اللها الها الها اللها اللها الها الها الها الها الها الها

الاجيال السابقة . وقد انطوت المسألة الكردية في العراق على سلسلة طويلة من الاخطاء المتكررة التي ارتكبتها اطراف متعددة واجيال متعاقبة وعهود مختلفة . ونحن الان جميعاً نتحمل اوزار ونتائج تلك الاخطاء ، فينبغي ان نتعلم من دروسها . واول واعظم تلك الدروس ان لانكررها ولا نرتكبها مجدداً . ومن اهم تلك الدروس ان نكون واعين بقصورنا وضعفنا . فاذا وعينا قصور وضعف الانسان ، فينبغي ان يردعنا هذا الوعي من مغبة التسرع احيانا في اصدار احكام عجولة متهورة على رجال الاجيال السابقة الذين ارتكبوا ما ارتكبوه من اخطاء وخطايا في ظروف معينة ، وان ندين انفسنا اذا اخفقنا او فشلنا في كشفها وادراكها . والاصح علينا القول المأثور للامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه (ما اكثر العبر وما اقل الاعتبار) . تلك هي فائدة التاريخ ليس للمتخصصين فقط بل ايضاً للمثقفين قاطبة والناس اجمعين . وتلك هي الامثال يضربها الله للناس لعلهم يعقلون .



verted by Till Collibile - (no stallips are applied by registered version)

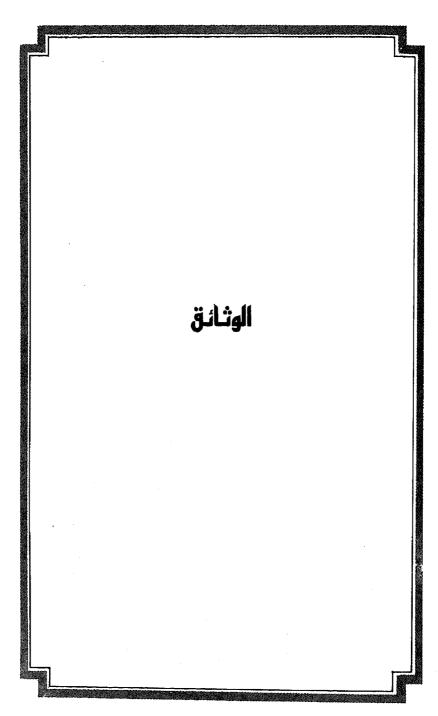



## من المجلس الوطنى لقيادة الثورة

### بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقاً من منطق الثورة المباركة وايماناً بالحرية وتقديراً لروابط الانحوة واواصر القربي والصداقة التي تشد الشعبين العربي والكردي بعضها الى بعض منذ العصور السحيقة في التاريخ والتي لم يسجل فيها التاريخ شائبة بين الشعبين المتآخيين . فان ثورتنا المباركة عازمة عزماً اكيداً على تصفية آثار الحكم القاسمي البغيض وأزالتها بالعمل على تطبيق مشاركة جميع المواطنين في الوطن الواحد وضمان حقوق اخواننا الاكراد وأزالة الويلات التي تركها حكم عبد الكريم قاسم وتعمير البلاد بما يعم الخير على ابناء الوطن الواحد وارساء قواعد الحكم والادارة على اسس من العدالة والمصلحة العامة وتطبيق حكم القانون وسيادة الامن والنظام والمباشرة بما من شأنه ان يضع ذلك موضع التنفيذ والله من وراء القصد المجلس الوطني لقيادة الثورة

<sup>(\*)</sup> نشر في الوقائع العراقية عدد / ٧٨١ في ١٩٦٣/٣/١٧ .

### من المجلس الوطني لقيادة الثورة

عاش العرب والاكراد اخواناً تربطهم تربة وعقيدة ومصلحة ولم يكدر صفو هذه الاخوة الا الاستعمار ، والعملاء ، وجاءت ثورة الرابع عشر من تموز لتحرير الشعب وكان مما اكدته الاخوة العربية الكردية كما نص الدستور المؤقت . ولكن الانحراف والارهاب في عهد الطاغية عبد الكريم قاسم شمل الاكراد كما شمل العرب واحل الفتنة في على الالفة والريبة محل الثقة وجلب الويلات على البلاد . وقامت ثورة الرابع عشر من رمضان لتزيل الانحراف وتؤكد مبادىء الحرية والعدالة وترى في تعاون العرب والاكراد والقوميات الاخرى اساساً لوحدة العراق ولما كان من اهداف هذه الثورة ايضاً اقامة جهاز عصري يأخذ بأحسن الاساليب في الادارة والحكم . ولما كان اسلوب اللامركزية اسلوباً تحققت فائدته بالتطبيق في مختلف انحاء العالم لذلك واخذاً بهذا الاسلوب وانطلاقاً من مبادىء الثورة التي اعلنت في بيانها الاول (تعزيز الاخوة العربية الكردية بما

<sup>(\*)</sup> نشر في الوقائع العراقية عدد ٧٨١ في ١٩٦٣/٣/١٧ .

يضمن مصالحها القومية ويقوي نضالها المشترك ضد الاستعمار واحترام حقوق الاقليات الاخرى وتمكينها من المساهمة في الحياة الوطنية) لذلك فان المجلس الوطني لقيادة الثورة .

يقر الحقوق القومية للشعب الكردي على اساس اللامركزية وسوف يدخل هذا المبدأ في الدستور المؤقت والدائم عند تشريعهما. كما ان لجنة مختصة سوف تشكل الخطوط العريضة اللامركزية .

المجلس الوطني لقيادة الثورة

### زيارة سرية

بقلم: اسحاق بن حورين المصدر: ملحق صحيفة معاريف ۱۹۸۷/۹/۱۱

نزل رجل قوي وذو شارب من طائرة الخطوط الجوية الاسرائيلية «العال» التي وصلت الى اللد قادمة من طهران في منتصف شهر نيسان عام ١٩٦٨. ولم يثر ذلك الرجل أي انتباه خاص. يرتدي ربطة وبدلة كبيرة عليه جداً أخفي تحتها مسدس وخنجر. ولم يتأثر رجال الأمن. انهم علموا ان الشخص المطلوبة حياته اعتاد التجوال مع مخزن سلاح مربوط ولا يفارقه حتى في نومه. وحتى عندما يأتي لزيارة الأصدقاء. شك طبيعي لانسان مطارد.

وصل الزعيم الكردي الأسطوري الملا مصطفى البارزاني الى إسرائيل في زيارة سرية. نزل الضيف من الطائرة واستعرض مستقبليه وعندما لم يجد الشخص الذي يبحث عنه سأل بخيبة أمل ظاهرة: «أين داود؟». كان المضيفون مرتبكين. انه لم يسأل عن وزير الدفاع موشي دايان ولم يبد اهتمام بنائب رئيس الوزراء ايغال آلون. ان مستقبليه علموا من هو المقصود ولكن اخطأوا في تقدير قوة المشاعر ومدى الحب الذي يكنه المقاتل الكردي لصديقه الاسرائيلي. والآن عندما أدرك المضيفون بان البارزاني سوف لن يتنازل فقد أسرعوا لتصحيح الخطأ وخرج موفدون مسرعون متوجهين الى طبرية لاحضار داود وهو بالتاكيد ديشيد غباي بائع

מנהיג מרד הכורדים נעירק, מולא מוסטפה אליברואני, נחת בשדה התעופה בלוד בסודי סודות. היה אכפת לו שהישראלים שכחו להביא את דוד גבאי, הירקן מטבריה, ידידו מילדות, להיות בין מקבלי פניו. התארח כיד־המלך בבית משפחת גבאי. כעבור זמן לקח את ידידו מטבריה לטיול בהרי כורדיסטן. בין הביקורים החשאיים החליפו מכתבים ומתנות. הנקודה האנושית שמאחורי הסיוע הצבאי. הבן של ברואני מנהיג היום את המרד על אש קטנה. מהקשר ההוא נותרו רק זכרונות.

מאת יצחק כן חורין

סוס "אל"על" סהגיע מטהרן ללוד כאמצע אמרי ל ליד כאמצע האל"על" כל ידי גבר חסון ומסופם, בא מסייל כל ידי גבר חסון ומסופם, בא משרה, חנים בעניבה והמיפה בתודה עליי בסני מספיים, מתחתה הגעו הדי הבסחן לא התרבטו. הסיידיעו האוים הנרוץ על חיין, הגיל להסתובב עם מחסו בסבא לבקר ידידים, השדנות סבעית של חייה נררפת. בסבא לבקר ידידים, השדנות סבעית של חייה נררפת. כולא מוסספה אל ברואני, הבנהי בהנורדי האנרי, בגיע לביותר חשר ביותר ביותר ביותר השל ביותר השנים ביותר ביותר

ביתור מוצר מהמוס, סקר את מקברי פני. הארוח ירד מהמוסו, סקר את מקברי פני. "שפר האורי מאחתים חיי נוכוים, הוא א שאל על אי "אפר האורי מאחתים חיי נוכוים, הוא א שאל על מא סרוככחיון מסה רייו, וגם לא התעניין בסנן האשרכה של מון בקולת עומת הרבוח וכירה הארבה שרוש הלוחם הבוררי לירודו היפראלי. מיהיו להקן את הפניאה ושליחים יצאו בהולים מידי להקן את הפניאה ושליחים יצאו בהולים "שיש משיכון נ' בסברה עלית, ולרכן "שיש משיכון נ' בסברה עלית, ולרכן ברוצני. ירסן ברוצני מסנים ראשון אחרי פרידה מאונס שנמשבה בנ

אבל איך לוקחים את נכאי לפנישה כלי לעורר מסומת לב פיותרת בסבריו: חייבהה לבקוב. בן יכניאל שעסק כענייני מיינוכים והיה מעורב. נם נכרשה האת, מספר: לאאוי למות היירית של הוקן אומרתי לו האני מספר אתר לא מקול לדובב איתו. שבורב כורריו את אתר לא מקול לדובב איתו. נוארץ. נכאי לא ליע או דבר על קשר כלקהו של יקראל עם המברינ כורורי. ונא התעלה לי ביריים

יקונתן אשת בתאכם בנית האחתה במרכז הארץ. כהתפניים במפח פנים אל שנים, נאפע כמאי עד כדי כך שניסה להמתחמת ארצה ולנסק את הנליו של המנית, ההורד. ברואני מפס בכות בוויעיתו של הזק מצבידי ווא עתי לו לימול. נצאי ניסה לפתות לוסק את ייינ. ברואני נאבי איתו למנוע גם את זה, ותוך ברו מאכק, אותו השניים זה בזה, עד שברעי על ברברום מהובקים ופורצים בבני. ברואני שאל ימה שלות ציווי נכאו שאל הם שלום שייוו ינבאי שאל ימה שלות ציווי נכאו שאל הם שלום שייוו מברי.

שיום בין יכשה אם ביו אומר לאם לאם ברננו, קמו על הנלידם והחלו להחליף רשמים. מי חי, מי נפטר, מי אתנו מי נגרנו. לבקוב: ינכאי נשאר ללון עם ברואני, אך שניהם לא יכלו לעצום עין באותו הלילה. בבוסר שאלתי את ברואני,

מה עשיתם בלימה: והוא השינ: החוקני זר כל הלילה. הוא בוכה, אני בוכה, הוא בוכה. אני בוכה. התברר לי שוו תברות ברמר שאנחני לא ככירים ברות שתרבה רבות לאמון של בריאני בני, -הישראלים?

שתאלם ליות היות המודה ביותף פעולה בין השהא לפון עד היותף בעולה בין השהא לפון תמורים הכורדם בעולה, אשרהבם שלה לשערה מנתם בני אישים להשעות המופלי את היות המודה בשלה המוד בין ה

מיר יותר מתפרצה התסיסה המורדית בנידר התוובית של בודריסם והנוסדית ביוכד רווכיה. בעיד שתי מידינת נפשה בכרובה ב היורה איראו - יאף תודרת לתחומן). אלא ספסיסית הכורדים ממעויהם בהרים על הפוסף הנוזרכים ביוכדים מסיסים מה, לפולי התסית, דבוריים, אנב, פיעלים מאזיר החו خضراوات كبير السن من حي (ج) في طبرية العليا للقاء البارزاني. أول لقاء بعد فراق قسرى استمر (٢٣) سنة.

ولكن كيف يأخذون غباي للقاء دون اثارة انتباه غير ضروري في طبرية ؟ ويتحدث حييمكا لبقوق بن يبنئيال الذي اهتم بشؤون الأقليات وكان أيضاً مشتركاً في هذه القضية قائلا: «جئت لمحل خضراوات الرجل المسن وقلت له أريد مساعدتك للتحقيق مع متسلل أسير يتكلم الكردية وليس هناك أحد يستطيع التحدث معه. وفي خلال السفرة أبلغت الرجل المسن الحقيقة بان البارزاني في إسرائيل.

ولم يعرف غباي آنذاك أي شيء عن أية علاقة لاسرائيل مع الزعيم الكردي. غطى وجهه بيديه وأخذ وقتاً لاستعاد قواه.

« أقام البارزاني في دار للضيافة في وسط إسرائيل. وعندما التقى الأثنان وجهاً لوجه ذُهل غباي الى حد انه حاول الركوع على الأرض وتقبيل أقدام الزعيم الكردي. أمسك البارزاني ذراعي الرجل المسن من طبرية بقوة ولم يسمح له بالركوع. وحاول غباي تقبيل يديه على الأقل وحاول البارزاني جاهداً منع ذلك أيضاً وفي هذه الأثناء تشابك الأثنان حتى جثها على ركبهم متعانقين ومجهشين بالبكاء. سأل البارزاني : كيف حال تسيون وسأل غباي : كيف حال الشيخ أحمد ».

هدأوا تدريجياً ووقفوا على أرجلهم وبدأوا بتبادل الانطباعات. منْ على قيد الحياة ومنْ توفي ومنْ معنا ومنْ ضدنا. ويقول لبقوف: « بقي غباي للنوم مع البارزاني ولكن كلاهما لم يغمض لهما جفن تلك الليلة. وفي الصباح سألت البارزاني: ماذا فعلتم في تلك الليلة؟. فأجاب قائلاً: أخذ كل واحد منا بيد الآخر. هو يبكي، أنا أبكي، هو يبكي وأنا أبكي. اتضح لي بأن هذه هي صداقة بمستوى لم نسمع عنها. صداقة وأنا أبكي. اتضح لي بأن هذه هي صداقة بمستوى لم نسمع عنها. صداقة

ساهمت كثيراً بثقة البارزاني بنا نحن الاسرائيليين ».

إن الفترة بين عام ١٩٦٥ ولغاية عام ١٩٧٤ كانت فترة تعاون بين إسرائيل وبين الثوار اكراد في العراق. وقد أكد رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن لأول مرة علناً أمر المساعدة الاسرائيلية. وفي العام الماضي تم الكشف عن صورة مشتركة تضم البارزاني ولبقوق في المخيم السري للبارزاني في حاج عمران. وطبقاً لتقارير أجنبية في تلك الفترة شاغل الأكراد ٢ - ٣ فرقة عراقية في شمال العراق. وجرى قمع الانتفاضة الكردية. وليس الهيجان القومي للثوار فهو لا يزال على نار هادئة بدعم وتشجيع من الايرانيين. كرة لعب في حربهم ضد العراق. ويقود هذه الحرب الصغيرة مسعود البارزاني وهو ابن الملا المرحوم.

ويندلع بشكل قوي جداً الهيجان الكردي في القطاع التركي من كردستان (التي تحد ، باستثناء تركيا ، دولتنان اضافيتان في المنطقة من كردستان (التي تحد ، باستثناء تركيا ، دولتنان اضافيتان في المنطقة من مواقعهم في الجبال على القرى التركية يجري دفعها حالياً ، لسبب ما ، نحو نهايات الأخبار . وبالمناسبة ان الأكراد يعملون في المنطقة تلك تحت راية سوريا حيث تقدم لهم الملاذ بعد كل مذبحة في تركيا . ان السوريين والأتراك هم في نزاع حدودي قديم بينها . الأتراك مرتبكون . انهم يتجنبون مهاجمة قواعد القتلة خشية وقوع مواجهة مع السوريين على الرغم من ان العراق من جانبه يمنح الأتراك حرية العمل لقصف مواقع الأكراد .

إن كراهية الأكراد للأتراك مستمرة منذ أيام الحكم العثماني. وعندما كان الملا مصطفى طفلًا صغير أحكم الأتراك على والده وهو الزعيم عبدالسلام البارزاني بالإعدام. وقد كانت عائلة غباي آنذاك أغنى عائلة

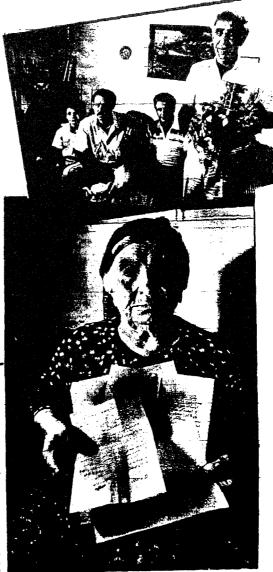

פשטמה אליברואני וויוד נבהי בשת תניקור בעברית ב־1919; מדימת, אשת דרד, עם מכתבי ברואני, היום; מנייד גמיי הבו, עם מיזים כורדי שקיבלו במתנה מברואני ביצ'לומים: ראובן קששרו): הוא אנד "אני המשרת שלך".

תות חסותה של מוריה. היא נותנו, יהם מקדם לאחר מל פנה מתורמיה הסורים והיותרם משכנים מסכמן בגולות ישן התורמים אוברייצום, הם נפנעים למקוף את בסיפי הסובחים מחשש לעימות עם המדים. לצות שעירה, מצריה, נותנת לתורמים חושש פעלה להפציץ את פעוד הכורדים.

אינת הצודרים לתורכים נמשכת מימי השלמון העות מנו. מצאר הפולא מוסשה היה תיומ, רונ העות מנו. מצאר הפולא מוסשה היה תיומ, רונ התתרכים לפוות את ארבו, הבנורני עבר אליסלאם בבריסו, אילוף צפאי, אביו של הד - הא 'דארי בכדריסו, אילוף צפאי, אביו של הד - הא 'דארי הלשים מספריה, אהר של מנורור יספורנו - נסלה להישים מספריה, אהר שה מנורות המנורת את את יהבעד עם לה אלים בפצאל את שנים המנות, אבל בנוצרים אל החולף. הפשפה היהדים קיפה קשיה בעיע יום לאחד התקיוה. הלשף ביו בשפחת ונוצרים עד התולחות של עודל היה הנות שפרת מספר עם להורים והלפול למעום את תוצרתם של הפולרים והילם למשעם הוו צות של היו בצים הוא נותם מכשפה האילה ווו בצים החול וווים משפח של הפולרים וווים מספר ביו עד עם מוסשפה האילה ווו בצים הרא נותם מכשפה ביו עם מוסשפה האיל לברות של מוסשפה ביו עם הוא מכספרה באלץ לברות לכיות במעום מוסשפה באלץ לברות לכיות הצועם מוסשפה באלץ לברות לכיות הצועם מוסשפה באלץ לברות לכיות הצעועה.

נג, הדגל, היום תושבי טבריה, מספר: "אבי, רוד בצאל, היה קשיר גרול בעקרא. כילר אני זוכר את הסידה שלה ואם יכל בעקרא. כילר אני זוכר את הסידה שלה ואם יכל להחתים הפרישו לו שליש על שדותיו, והאיברים הפרישו לו שליש בינוליקב, מעקלינו לישראל, לא יכולנו להנא כלום מדעשה הזה, האבא אאלי להתפרים פשליות בפריה אחריבר קוח. בפיעה הדקים, משפתה בבאי בבאי לבפריה, ובשאליים אלו נישה רוז גבאי לססר בינולים השל על קשירי בפ החברי הבוללו, חו גרים לו יכל החברי הבוללו, חו גרים לו בכילות המשלה ובילו במבריה של בבילות ובעלו ובילו או נובלו. במבריה שוני בל לקשים במבריה בוללו גורמנים שוניב. ליקום בשבריה אחר בשם הוואבלה ותינוי יוצא ליכלה לתפוצה בשנים החואבלה והינולים שוניב. ליקום בשבריה אחר בשם הוואבלה והינוי יוצא לתפוצה בשבריה אחר בשם הוואבלה והינוי, יוצא ליכלה בשבריה שונים החואבלה הינוי, יוצא ליכלה בשבריה שוואבלה הינוי, יוצא ליכלה בשבריה שליים הוואבלה הינוי, יוצא ליכלה בשברים הוואבלה הינוי, יוצא ליכלה בשברים הינו התחומה בשברים הוואבלה הינוי, יוצא ליכלה בשברים הינו התחומה בשברים הוואבלה הינוי.

קור השקע באוד עכבות ורות החיק במוני. לחפש המלו גורמים שוני. לחפש המלוחדית שנות הששים החלו גורמים שוני. מדרים?! שם כזה לא נמצא במידשם השכלוסין, אים מדרים?! שם כזה לא נמצא במידשם השכלוסין, איש לא הללה ברקתו שתראביה וזינו להמכובר המחונן? ארא פינוין של היוקן הטבריני: הישים, יונו אחרי, מספר מני"ד גבאי, "שואל אותי מוכיר הקיו אלי של הדוך שלי, ושאלת כי מחפש אותו אמרו זה הבינוי של הדור שלי, ושאלת כי מחפש אותו אמרו זה בינוי בשלב הואני שאל לא היונוי שקלה לארץ בשם חינו במידשם התשכים".

כשהיו כמותים בודותו של גכאי, הפעילו רשסעלו וריקש מבגו לספר על מוסטמה ברוצי. דור גבאי חשב שמקליסים דרישת שלום, וריבר כאילו ידירו מילדות ניצב מולו פנים אל פנים. וכך אמרו "כשהלכתם לרוסיה בשנת 43- שלמונות עירך רצו לתלות אותי. האשימו אותי בעזרה לכם. אמרתי שאילצת אתי לסמור עבורך באורמים על חיי חיי בני (המשך צמוד 2018) חיים לכקוב: "בהרי כורדיסטן הגשתי לברואני צילום של גכאי. הוא נישק את התמונה, הניח אותה על הראש, ולפתע נתקדרו פניו. הוא הצביע על טלאי בחולצה של הירקן הטברייני ואמר: 'חוואג'ה חינו הולך עם חולצה קרועה: זה בושה לישראל".

25 **Bi** Dealu

في كردستان. وجرى ارسال الياهو غباي وهو والد ديڤيد ـ « داود » الرجل المسن من طبرية وأحد أبطال قصتنا ـ الى سطنبول مع كيس مليء بالقطع الذهبية في مسعى لانقاذ حياة الزعيم الكردي. وكان للرشوة تلك تأثيرها. فقد عاد الياهو غباي مع أمر يلغي عقوبة الاعدام ولكنه وصل بعد يوم من عملية الاعدام. وتعززت العلاقة بين عائلة غباي والبرزانيين. ان العائلة اليهودية أقامت علاقات تجارية مع المدن العراقية الكبرى. انها كانت تبيع منتجات الأكراد وتشتري من أجلهم البضائع والحاجيات الضرورية لمعيشتهم.

أقام ديڤيد غباي صداقة مع مصطفى البارزاني في سن الصغر. ان تلك العلاقة استمرت عشرات السنين. وقد قُطعت في عام ١٩٤٥ عندما اضطر الملا مصطفى للهرب الى الاتحاد السوفيتي.

ويتحدث ابنه هرتزل الذي يقيم في طبرية قائلا: «كان والدي ديڤيد غباي غنياً جداً في عقرة. وكصبي أنا أتذكر قريتنا الصغيرة. حصل والدي على قرية كاملة مع حقولها كهدية وان الفلاحين كانوا يقدمون له ثلث محصولهم وعندما هاجرنا الى إسرائيل لم نستطع ان نجلب معنا أي شيء من هذه الثروة اضطر والدي أن يكسب رزقه من العمل في تعبيد الطرق. وبعد ذلك قام بشراء أغنام حيث كان يرعى بها قرب البيت في طبرية العليا وفي الأخير كان بائع خضراوات ».

هاجرت عائلة غباي الى إسرائيل عام ١٩٥١. وبعد مرور سنتين عاد الملا مصطفى البارزاني الى العراق. وبدأ في وقت متأخر بالقيام بأعمال كانت عناوين للأخبار. ولوحاول ديڤيد غباي التحدث عن علاقاته مع الرعيم الكردي المبارك لكانت تتحرك في مخيلته مثل شخص غريب الأطوار. وقد نُسيت أيام مجده. منْ يثق ببائع خضروات

منهمك ببيع الطماطة والبصل ؟

وفي منتصف سنوات الستينات بدأت أوساط مختلفة بالبحث في طبرية عن شخص اسمه «خواجه خنو» من كردستان. ان اسم كهذا غير موجود في تعداد السكان. ولم يخطر على بال أي شخص ان الخواجة ختو ( « المحترم والمعفو عنه » ) هو لقب بائع الخضراوات المسن من طبرية. ويقول مجيد غباي : « في أحد الأيام سألني سكرتير البلدية ايلي عنتابي ما إذا كنت أعرف شخصاً باسم خنو. قلت : هذا هو لقب عمي وسألته من يبحث عنه ؟ . فقال لي : سأل مصطفى البارزاني عن شخص باسم خنو هاجر الى إسرائيل عام ١٩٥١ ولم نجد شخص بهذا الاسم في تعداد السكان .

عمل مجيد في بلدية طبرية. « وبين الأيام الأولى والأيام الأخيرة من عيد الفصح عام ١٩٦٤ أو عام ١٩٦٥ جاء الى دارنا في طبرية العليا أربعة رجال وطلبوا اللقاء بديقيد غباي. وتحدثوا بان الرئيس الثاني اسحاق بن تسفي رحمه الله بدأ بإعداد بحث عن يهود كردستان ولم ينته منه بعد ، والآن يطلبون منه مساعدتهم في ذلك. ولكنهم لم يسألوه عن اليهود بل عن المنطقة التي كان يقيم فيها البارزاني. انهم أرادوا أن يعرفوا ما إذا كان هذا هو خواجه خنّو الذي يبحثون عنه ».

وعندما كانوا متأكدين من هوية غباي فانهم بدأوا بتشغيل جهاز التسجيل وطلبوا منه التحدث عن مصطفى البارزاني. أعتقد ديڤيد غباي بانه يقومون بتسجيل تحيات حيث تحدث وكأن صديقه منذ الطفولة يقف أمامه وجهاً لوجه. وهذا ما قاله: «عندما ذهبتم الى روسيا عام ١٩٤٥

<sup>(\*)</sup> اسمه موجود بين اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية عام ١٩٥١ وهو من عقرة فعلا. راجع ص ٤٧ صبحل رقم ٣ / الجزء الثاني.

(משר מעמור 11) משפחתי. נתתי כסף לקצין משטרה וככה ניצלתי

ממוות". לימים התברר למשפחת גבאי שבטבריה כי מופשפה ברוועי אכן שאל את הישראלים שהגיעו אל צעווו בזרי ואני עומראן, אם הם יכולים למצוא את יידו הואניה חנו. וכשאכרו לו שנילו את הינרגבאי, הא דרש הפוח שואיש תי בישראל – צילום והקלטה קולית, התפונה ודרישת השלום המוקלטת נשלוע לפנהיג הפורדי. וצא ושוין לקול ושוכנע.

ימקה לבקובו "כשפגשתי את פוקשפה ברואני בפעם הראשונה, השאלה הראשונה שלו היתה 'מה שלום דאוד', חייתי המום. אחריפן, פל מי שחלך לפגוש את ברואני היה צריך לעבור דרך שבריה, למטר פכימת שלום אמיתית או שקרית פרור גמאי. כשאני תנפתי לו צילום של גבאי, הוא נישק את התמונה, הניח אותה על תראש, אחריכר התפונו בה ולפתע נתקררו שניו. חוא הצגיע על שלאי כועלצת מעבורה של הירש הסבריייני ואכורו 'אוואג'ה חינו הולך עם חולצה קרועה: זה בושה לישראלי. ווא היה נסער, רק או התברר לי לראשונה עד כמה חוק הקשר שבין ברואני וגבאי. דרכה מעכר למה שצימיתי. בעקרא, העיד הגדאלה של חבל ברואן, לא שכחו את הגבאים, ובראשם את תוואניה חינו, שהיו מממני החקלאות, שנתנו במף לגידולים. לא היה איש שמען כי גולו אותו או לשוו ברוש מיותר".

כשין עשר ברואני על חירוש חקשר עם יריר הנפש פישראל. יש הגורסים כי הקשר המיוחר חוח סייע להגברת אמונו בישראל, מעבר לוחות האינסרסים של שני מיעוטים כמרחב הערבי הגדול. ככית משפחת גבאי כטבריה שולפים חיום תיק עביכרס, והושפים לראשונה את חליפת המכתכים שהתנהלת כין השניים. כרואני, בהרי כוריטטן הוא מלך, אכל את מכתכיו לירקן מטבריה תוא חותם במילים "הבשרת שלך", או לכל היותר ב'אחיך'. המכתבים בין ואג' עומראן, רכס ההיים החולש על צפון עירק בניורת הגבול עם אירן, לכין סבריה, עוכרים במסירה ידנית. כך גם נסללה עוד יותר הדרך ללכו של ברואני. מג'יד גבאי מספר: שלחנו לברואני גם בגדים, כושם, תכשיטים, כלי זהב ומשקפת. תפרתי שלוש חליפות לילריו וקניתי מעיל

מכתב אופייני של ברואני לגכאי: "לכבור האח היקר, דאור, חוואג'ה חינו. מה שלומך וכבודך. אני שואל כשלומכם ומצככם ומכקש לדעת מה שלום כניך ואחיך. קיבלתי כשמחת את מכתבך האחרון. קיבלנו מכם את המתנות היקרות. אני מורת לכם מאד מאר ואני מבקש מכל ליבי שאל תכבירו על עצמכם כמשלוח מתנות יקרות. תשלח רק רברים סימלים. אני מתפלל לאלהים שתהיו בריאים חו תהיה המתנה הכי שיהיה שלום וכבור עליכם. מוסטמה אליברזאני".

ובמכתכ אחר כתכ כרואנת "שלחתי לך מקטרות, וגם מכק משוכח כמו שהיית רגיל לעשן... אני מנשק את העיניים שלכם ועיני האחים והילרים שלכם, ומקוה שרמצב שלנו יסתיים כנצחוך, חירוש הקשר עם כרואני החזיר לגבאי את יוקרתו ומעמדו הנכיר בקיה הכודרית בארץ, ביתו הנשקף על הבנית והפר למוקד מנישות מעניינות, מיד ליד עברו ונכראו שונ רשוני המכתבים המגיעים אליו שכתונים בערכית בכתב רחוט על נידי משונה, ללא ציון תאריכים, מקומות, ומסיים רצוניים. עניין של כמוען שדור.

בחזרמנות אחת כתב דוד גבאי לברואני וסיפר לו כי בתפופה שנמלם לכרית המועצות, רועים של אחר ראשיד אמין גילו באיזור סימני זהב. אולי יכול המולא ברזאני לנצל את המידע לתועלתו. ברזאני השיב לגכאיו "לא חסר לנו כסף וחזב. כאיזור שנתת לי מידע עליו אני יורע שיש גפט, זהב, נחושת, כסף, ברול ופתם. אבל רק כשתחיה לנו מרינה שלנו נוכל לנצל נת זה. אלא שאנחנו במלחמה ולא יכולים להשתמש במחצבים לפתח תעשיה. כשתהיה אפשרות -נחסוך מאמץ, אני מודה לך על על מציתי הגאז המיותרים ששלחת, עד המוות נהיה ניתר.

ב.ב. כל. הירירים שלך פה אצלי דורשים

مدر مدود مناوی الدیر وارد و مناوی فرانستری الدیر و ارد و مناوی فرانستری دارد می داد دارد و مناوی فرانستری داد می داد دارد و مناوی و احتیار و در می داد می داد و در می داد می داد می داد می در و می داد می دا

אחד ממכתבי ברואני לדוד נבאי: "כולם פה חבריכם, שולחים לכם שלום ושואלים לכריאוזכם. המצב, אם יוצה אללה ובעזרונו, ונמאמצי התגרים והטומנים, עוד שתצבר, אנו לא חוסכים העובים עם ומוכרים בארצפה, הכו פעוניניג שיותי זה יחיה עוב".

> כשלומכם ובריאותכם, בעזרת השם וכנופונות ידידינו תצאפנים פת, אנחנו לא נפסיק את הקשר האיג אתפת. הכל תולך בטרר, בעולה הידידים פיסראל אנהגו מעוניינים מאר שחקשר הזה ינשך. אני מבקש מטך שתאמין לי שאני בבריאות סובה. אני מקוה שבקרוב מאר נפגש, משרות בומספה אליברואני.

> גם נמכתנו הכא חזר נרואני על דצונו להפגש עם ידידו הישראלי. במופו של דבר דם נפגשו שלוש פעמים: פעמים בישראל ופעם אחת כהרי כורדיסטאן. במום.

> כמום.
> המדמנות השנית ביירות לפשחת נכוי בקין
> נדלו, מספר הכן חרוף, ולולו גיום ששי בדריים
> נדלו, מספר הכן חרוף, ולולו גיום ששי בדריים
> והוריעי שברותגי בלין לבחוק היות ושלא צמרסם
> אפילו נששחה, בניין שליק הדרוקה הזאג שי אפילו נששחה, בניין שליקה הדאג שי מים מסארת
> לאורה המכוכרי. בשכת אחרי-זצריים באה למבריה
> לאורה המכוכרי. בשכת אחרי-זצריים באה למבריה עלית פמליה גרולה. איתן הנכדו "סנא ירד לרתוכ לקכל את האורת ואני הלכתי אתן הס התחבקו תתעשקו בככים. אני ניסקתי לו את ז'תן תוא נסק לי בראש, חיו שם כפנישה אישים שונים, כל המולת גבאי וראשי הערה הכורדית כארץ. כרואני היה לבוש חלישה וגבאי בתלבושת בורדית. הוא אמר לסכאו עכשית אחרי שראיתי את אחי חוואנ׳ה חינו, כאילו נולרתי

> רואני ביקש להסתער עם דוד גבאי. נתנו להם את מדרו של הרבל, דוד שרא לשם את כתו את זהרו של פספת: "אכא הבין יופא לשט את בוצו סליפה, זה של פספת: "אכא הבין שפסה עם המשימים - צמיר והב ושעון והב - לתת מתנה לאפתו של ברואני, נישקעי את היד שלו האברתי בטורדית שלום דורן והוא ענה אהלון ניחלון כא אתי ונשק לי כמדה, תנשתי לו את המתנה רציתי לצאת, אבל הוא הושיב אותי לירו. נשארתי אתם. ברזאני הוציא שרשרת זהב ושאל את אני ז"ל אם נראה לו שוו מתנה מססיקה למשה ריין שר הבטחון לחתונה שלו עם רחל, או שצריך לתת גם כסף. אבאאמר שלא צריך לתת כסף. הם התחילו לרבר ואני יצאתי.

> השניים שוחתו שעה ארוכה, וכשחורו לחויר הפניים מוחתו שעה אנוכה, וכשחורו לחור הצורחקם, פעור עולם פשרים כודרים של ששיתה של שירה בציבור, סיפורים וולילה. שירום כודרים על ברואני חיוצא לקרב, על הברוחה לרוסיה. על המעצירים המפושבים, ברואני המחיל לבכות ובעקבותיו כל העוכתים, ורוג בצי וברואני התחבק החיבורים בשל העוכתים, ורוג בצי וברואני התחבק המעצירים משל מוצרים ביותר בציו וברואני התחבק מוצרים של העוכתים ורוג בציו וברואני התחבק ביותר בציו ברואני התחבק ביותר ובכו. אחרי שם שעות יצאה השיירה של ברואני למרכן הארץ, כשראה ברואני את אורות חדרה הוא

אפר לפלוויו פפר פהוך וצופו 'בל חרוך פשבריה ...... משבר שהור הדובר הדרך משבריה דרגישתי שאני (מבש בסורדיטשן, ורק עכשיו נוכרתי שאני גישראלי.

חליפת המכתבים נמשכה דוד נכאי ביקש לשיוך תייפו המשביעים נמשיבת זו בנסי ליסוד (מיקר נוסלי, בתאם נוסלי, בתאם ענה לה "אני מקוח ומולי, בתאם ענה לה "אני מקוח ומולי, בתאם בקרם". את במסר ותרשים נפלח רוד נכנא להרי בכרונים, ישיש בקר 26 שלא נרתע פתלאות המסע בטוורי המיכש, כולל נמיות משלמה מבשך ישיש אתרים אל החדים. הוא יצא עצום שתנות – בנרים תרשישלם – וולפני מש משבועים הלה ושבייה ותרשישלם – וולפני מש משבועים הלה ושבייה ותרשישלם – ותכשישים - ונחבה שם משנועיים בלתי נשבחים. משבים בנותו שם ששבוניים בלתי נשבתים. בשבים בנברי הבוררים, נילה שעריין הוא נהגה מפונישין, לא שכתי שותו נכברי בשר עקרא אפילו עו שישונרל אצל המולא פוסספה לשקם את בתיהם שנהרסו כהפצצות העירקים. כלילות ישכו ברוא: וגבאי במטה המורדים ופיטפטו. הודקן מטכריה שכ להיות נכיר.

י שפנש את ברואני בזציי כורדיסטן, מתאר אותו כמחטן נשק נייד, 24 שעות ביממה. תלכושת כורדית מבר תאקי שאימן ללוחמיו תעליים תצאיות כלי שרוכים. לראשו מצופת המורכנת משתי כאמיות אדומות השזורות ארת בשניה, ולנופו שתי העודות כדורים ורובה צ'כי ארוך קנה פלוס אקרה חבי אומומטי, מוסנית בפנים און עדו שלום אקור וכידון מאורר עם מדר על הניצנ. ברזאני ניתן ככות שיטי רב וחשים מחדרים של אום ברזף. ראיה לפרחק, שמיעה של חיה, ויכולת קליעה למטרה אל תיט השערה. העוני והמחסוד בתחסושת

ליפרה את וכחירים שאחו לתכונ כדורים.
ישראלי שהיה שם מנאר את האוידה "כשהברנו
את בראני הוא ישראל שם מנאר את האוידה "כשהברנו
הברה, כמקורנו ישראל הוא מנהיד בכל רמה איירון, איש
הברה, כמקורנו ישראן של משתי הלושה לשקפים של פעור
ברקר, ברקצו היה שמען הלושה ההכפת. בקי בנחשה
ברקר, ברקצו היה שתפען הלושה ההכפת. בקי בנחשה
ברקר, איש המכם, בעל השכלה עצבות. שלם בעוביות
ברקר אישר המכם, בעל השכלה עצבות. שלם בעוביות ופרסיונ הוא ידע שהעולם מתנהל על אינטרסים ולנרכאים אין סיכוי רב. לכוררים אין מסעים, אין פיתח, אין סעם לעבר את השרות. אם וורעים – באים מסומים עירקים וממציצים. נשצרו המלחמות. זה הענף המכנים היחיר שלהם". ברואני הקפיד לשמור על הקשר עם רוד גבאי גם אתרי הפרידה הנרגשת, כששלה אתו חזרה לישראל, הוא ביקש שיאשרו את סבלה מתנותיו מפני שהשש כי יגנבו אתן בררך. כאותר המכתבים ואחרונים, מוד16 באמריל 1974, הוא ריות לרוד גבאי על שניים מצפיד שבנדו בו ונהכני ל"באחש פלים" (רוצה לומר, השומרים החמורים, זה הבינוי למשמר הגבול העירקי אליו הצטרפו הבוגרים,

דרובני המשרת שלך ברואני. אלא שוצא כבר הריון את המרף הקרב. כ־6 במרס 1975 דוכא הפרד. חלק ממנהיגיו וברואני בראשם נמלמן לארהיב. פנחיג המר הכורדי במשך שלושים שנה סיים את חיין בגלות. ב־1979 נפשר מסרסן.

סלימה, כתו של דוד נכאי, חברוני "כשובא שמע שכרואני כת, הוא ישב על ורצפת והתחיל לבבות. היה באבל, לא אכל, לא שתה, לא פתח את העסק. היה וצא לנבעה להתבודד. ושרקנה אוצ כך נס היא מה"

יצחק בן חורין

169 Hali 20 28

أرادت السلطات العراقية اعدامي. اتهموني بتقديم المساعدة لكم. قلت بأنك أجبرتني لأن أتاجر من أجلكم بتهديدات على حياتي وحياة أفراد عائلتي. قدمت المال لضابط شرطة وهكذا نجوت من الموت وبعد فترة من الزمن اتضح لعائلة غباي في طبرية بان مصطفى البارزاني قد سأل حقاً الاسرائيليين الذين وصلوا الى حصنه في جبال حاج عمران ما إذا كانوا يستطيعون أن يجدوا صديقه خواجه ختو. وعندما قالوا له بانهم اكتشفوا خنو غباي طلب منهم دليلا على ان الرجل يعيش في إسرائيل – صورة وتسجيل صوتي. وجرى ارسال الصورة والتحيات في إسرائيل – صورة وتسجيل صوتي. انه استمع للصوت واقتنع.

ويقول حييمكا لبقوف : « عندما التقيت مع مصطفى البارزاني في المرة الأولى كان سؤاله الأول \_ كيف حال داود \_ . كنت مرتبكاً . وبعد ذلك ان كل من ذهب للقاء بالبارزاني كان يتوجب عليه ان يم بطبرية ليسلم تحيات حقيقية أو كاذبة من ديڤيد غباي . وعندما قدمت له صورة غباي قام بتقبيلها ثم وضعها على رأسه وبعد ذلك أمعن النظر بها بشدة وفجأة اكفهر وجهه . أشار الى رقعة في بدلة عمل بائع الخضروات من طبرية وقال : (خواجه خنو يـذهب مع بـدلة ممـزقة ؟ هـذا عار على إسرائيل) . إنه كان متأثراً جداً . اتضح لي آنذاك فقط ولأول مرة كم هي قوية العلاقة بين البارزاني وغباي وأكثر مما توقعت . وفي عقرة ، وهي المدينة الكبيرة في منطقة بارزان ، لم تنس عـائلة غباي ، وفي مقـدمتهم خواجه خنّو ، والذين كانوا ممولي الزراعة وقدموا الأموال لهـا . ولم يكن خواجه خنّو ، والذين كانوا ممولي الزراعة وقدموا الأموال لهـا . ولم يكن هناك شخص ادعى بانهم سلبوه أو أخذوا قرشاً زائداً ».

والأن أصر البارزاني على استئناف العلاقة مع صديق الـروح الاسرائيلي. وهنـاك من يقول بـان هذه العـلاقة الخـاصة قـد ساعـدت

على زيادة ثقته بإسرائيل عبر هوية المصالح لكلا الاقليتين في المجال العربي الكبير. وفي بيت عائلة غباي في طبرية يستلون اليوم اضبارة كبيرة جداً ويكشفون لأول مرة تبادل الرسائل الذي تم بين الاثنين البارزاني في جبال كردستان هو ملك ولكن رسائله الى بائع الخضراوات من طبرية يختتمها بكلمات «خادمك» أو على الأكثر بـ «أخوك». الرسائل بين حاج عمران، وهي سلسلة جبال تشرف على شمال العراق في القطاع الحدودي مع إيران، وبين طبرية تمر بتسليم يدوي. وهكذا أيضاً تم تعبيد بشكل أكثر الطريق الى قلب البارزاني. ويتحدث مجيد غباي قائلا: «أرسلنا للبارزاني أيضاً ملابس، عطور، حلي، أدوات فيبية ونظارات. قمت بخياطة ثلاث بدلات لأولاده واشتريت معطف في ولزوجته».

رسالة نموذجية من البارزاني الى غباي: « الى حضرة الأخ الغالي داود خواجه خنّو. كيف حالك. انني أسأل عن صحتكم وأحوالكم وأريد ان أعرف حال أبنائك وأخوتك. تلقيت بسرور رسالتكم الأخيرة تلقينا منكم الهدايا الثمينة. انني أقدم لكم جبزيل شكري وأنا أطلب من كل قلبي أن لا تثقلوا أنفسكم في ارسال هدايا ثمينة. عليك ارسال أمور رمزية فقط. انني أدعو الله ان تكونوا بصحة جيدة وهذه ستكون الهدية الثمينة جداً. تحياتي وتقديري لكم. مصطفى البارزاني ».

وفي رسالة أخرى كتب البارزاني: « أرسلت لك (١٨) غليون وكذلك تبغ ممتاز من النوع الذي اعتدت تدخينه... قبلاتي لكم ولأخوتكم وأولادكم وآمل ان وضعنا سينتهي بالانتصار». ان اسئناف العلاقة مع البارزاني قد أعاد لغباي مكانته وموقعه الكبير في الطائفة الكردية في إسرائيل. ان بيته الذي يطل على بحيرة طبرية تحول الى مركز

لقاءات ممتعة. وكان الكثيرون يقرأون مراراً وتكراراً الرسائل التي تصل اليه والمكتوبة بالعربية وبخط سلس وعلى ورق ممتاز دون اشارة للتواريخ والأماكن وتفاصيل جدية. انها مسألة أمن ميدان.

وفي إحدى المناسبات كتب ديڤيد غباي الى البارزاني وتحدث له انه في الفترة التي هرب فيها الى الاتحاد السوفيتي اكتشف رعاة رشيد أمين علامات للذهب في المنطقة. ربحا يستطيع الملا البارزاني من استغلال المعلومات لفائدته. فرد البارزاني على غباي قائلا: «لم ينقصنا المال والذهب أنا أعلم انه في المنطقة التي أعطيتني معلومات عنها يوجد نفط ، ذهب نحاس ، فضة ، حديد وفحم. ولكن فقط تكون لنا دولة نستطيع استخدام المعادن لتطوير صناعة. وعندما تكون هناك امكانية فسوف لن ندخر جهداً انني أشكرك على القداحات الغازية الخاصة التي أرسلتها. سنبقى سوية حتى الموت. «كل أصدقائك عندي هنا يسألون عن أحوالكم وصحتكم. بعون الله وبحضور أصدقائنا المخلصون هنا سوف لم نوقف هذى العلاقة الجيدة معكم. ان كل شيء على ما يرام. وبمساعدة الأصدقاء في إسرائيل اننا مهتمون جداً بان تستمر هذه العلاقة. أنا أطلب منك ان تصدقني بانني بصحة جيدة. أنا آمل بان نلتقي قريب جداً. خادمك مصطفى البارزان ».

وفي رسالته السلاحقة أيضاً كرر البارزاني رغبته للقاء بصديقه الاسرائيلي. وفي نهاية الأمر التقى الاثنان ثلاث مرات. مرتان في إسرائيل ومرة واحدة في كردستان. وفي عام ١٩٦٨ وصل البارزاني الى إسرائيل في أول زيارة له. وبعد اللقاء مع ديڤيد غباي وليلة الدموع التي مرت عليهم فقد أجرى محادثات مع قادة إسرائيليين وقبيل مغادرته

إسرائيل اجروا له لقاء مع محرري الصحف. لقاء محاط بالسر للجنة المحررين التي تم استدعاؤها فجأة الى مكتب رئيس الوزراء في كريا بتل أبيب بدلا من مقرها في « بيت سوكولوڤ ». ولم يمذكر لهم أي شيء عن موضوع اللقاء وسُمح للمشاركة فيه جزء فقط من المحررين الرئيسيين. وبعد ان أخذ المدعويين أماكنهم دخل البارزاني الى الغرفة. ان فحوى الحديث أحيط بسرية تامة أكثر من أي لقاء اعتيادي للجنة المحررين.

المناسبة الثانية حدثت لعائلة غباي في صيف عام ١٩٧٣. ويقول الابن هرتزل: « اتصلوا هاتفياً ظهر يوم الجمعة وأبلغوا بان البارزاني سيصل في اليوم التالي وان لا أعلن ذلك حتى لأفراد العائلة ».

إن مجيد غاضب حتى هذا اليوم عن ذلك البلاغ. «لم يعطونا وقت لاعداد استقبال فخم للضيف الموقر ». وفي يوم السبت بعد الظهر وصلت الى طبرية العليا حاشية كبيرة. ويقول الحفيد ايتان: «نزل جدي الى الشارع لاستقبال الضيف وذهبت معه. انهما تعانقا وقبّل أحدهما الآخر في الشارع. وأنا قبّلته من يده فقبّلني من رأسي. وكان هناك في اللقاء أشخاص مختلفون ، كل عائلة غباي ورؤساء الطائفة الكردية في إسرائيل. كان البارزاني يرتدي بعدلة أما غباي فقد كان باللباس الكردي. قال لجدي: (الآن ، بعد ان رأيت أخي خواجه خنّو وكأنني ولاته عن جديد ».

طلب البارزاني ان يقيم مع ديفيد غباي. اعطوهم غرفة هرتزل ثم دعا ديفيد ابنته سليمة. وتقول سليمة : « أعد والدي علبة تحتوي على حُلي ــ سوار ذهب وساعة ذهبية ــ لتقديمها هدية لزوجة البارزاني.

قبلت يده وقلت له بالكردية (مرحباً يا عم) فأجاب: (أهلاً وسهلاً ابنة أخي) وقبل جبيني. قدمت له الهدية. أردت الخروج ولكنه أجلسني الى جانبه. بقيت معهم أخرج البارزاني سلسلة ذهبية وسأل والدي رحمه الله ما إذا كان يبدو له ان تلك هي هدية كافية لوزير الدفاع موشي ديان بناسبة زواجه من راحيل أو انه يجب تقديم نقود أيضاً. قال والدي انه ليس من الواجب تقديم النقود. ثم بدأوا يتحدثون وخرجت أنا ».

تحدث الأثنان وقتاً طويلاً وعندما عادا الى غرفة الاستقبال بدأ الجميع باداء أغانٍ كردية. ست ساعات من الغناء والقصص. أغانٍ كردية على البارزاني الله القتال وعن الهرب الى روسيا وعن الاعتقالات المستمرة. بدأ البارزاني بالبكاء وأعقبه جميع الحاضرين. تعانق ديڤيد غباي والبارزاني وبكوا. وبعد ست ساعات غادرت قافلة البارزاني متجهة صوب وسط إسرائيل. وعندما شاهد البارزاني أضواء الخضيرة قال لمرافقيه: « شعرت طوال المطريق من طبرية بانني في إسرائيل ».

استمرت عملية تبادل الرسائل. طلب ديڤيد غباي القيام برد الزيارة. فرد عليه البارزاني: « أنا آمل ان يتم ترتيب ذلك قريباً ». وبعد عدة أشهر جرى ارسال ديڤيد غباي الى جبال كردستان. رجل كبير في السن يبلغ من العمر ٨٦ عاماً لم يرتعد من متاعب الرحلة في الجو والبر والتي تضمنت سفرة شاقة لعدة أيام الى الجبال. انه سافر وهو محمل بالهدايا ـ ملابس وحُلي ـ وكان مسروراً من الأسبوعين التي قضاهما هناك والتي لا يمكن نسيانها. وعندما زار القرى الكردية اكتشف بانه لا يزال يتمتع بشهرة. انهم لم ينسوه. ان كبار رجال قرية عقرة طلبوا منه ان يبذل بعهوداً لدى الملا مصطفى لترميم بيوتهم التي تدمرت من جراء عمليات

القصف العراقي. وفي أوقات الليل كان البارزاني وغباي يجلسون في مقر الثوار ويتبادلون الأحاديث. ان بائع الخضراوات من طبرية عاد ليكون سيدا كبيراً.

إن كل من التقى بالبارزاني في جبال كردستان يصفه وكأنه مستودع أسلحة متحرك طيلة الأربع والعشرين ساعة. لباس كردي من قماش الخاكي الذي جعله لباساً لمقاتليه وحذاء قصير بدون رباط. وعلى رأسه قبعة تتكون من كوفيتين مضفورة الواحدة بالثانية وعلى جسده حزامان من الطلقات ورشاش تشيكي ذو سبطانة طويلة بالاضافة الى مسدس نصف اوتوماتيكي ، مخزن في الداخل وأثنان في الحزام وحنجر حاد وعلى قبضته يوجد هلال. ان البارزاني وُهب بقوة طبيعية كبيرة وحواس حادة لانسان مضطهد. النظر الى أبعد وقدرة اصابة الهدف الى حد الشعرة. ان الفقر والنقص في الذخيرة قد علمت الأكراد بانه من المحظور بعثرة الاطلاقات.

إن شخصاً إسرائيلياً كان هناك يصف الحالة: «عندما تعرفنا على البارزاني فقد كان زعيهاً بكل جوانحه ورجلاً اجتماعياً. وعندما كنا نجلس في الليل وفي بعض الأحيان الى ما قبل العباح كان البارزاني ضزيسراً بالنكات والحكم. متضلعاً بالمواضيع الدينية، شخصاً ذكياً وذا ثقافة ذاتية. انه كان يجيد العربية والفارسية. انه علم بان العالم يدور على مصالح والمضطهدين ليس لديهم فرصة كبيرة. ليس للأكراد مزارع ولا تطوير. لا داعي لاعداد الحقول. وإذا زرعوا فان الطائرات العراقية تأتي وتقصفها. بقيت الحروب. هذا هو فرعهم الوحيد الذي يدر ربحاً ». ان البارزاني شدد على المحافظة على العلاقة مع ديڤيد غباي بعد الوداع المؤثر أيضاً عندما أرسله عائداً الى إسرائيل. انه طلب ان يأكدوا

استلام هداياه خشية من سرقتها في الطريق. وفي إحدى الرسائل الأخيرة يوم ١٦ نيسان عام ١٩٧٤ أبلغ ديڤيد غباي عن اثنين من رجاله الذين خانوه وأصبحوا « جحش بوليس » ( يريد ان يقول الحراس الحمير وهذا هو لقب حرس الحدود العراقي الذي انضم اليه الخونة ) وانهى رسالته بكلمات : خادمك البارزاني.

إلا انه شم فعلا رائحة النهاية القريبة. ففي السادس من آذار عام ١٩٧٥ جرى قمع الثورة. وهرب قسم من قادتها وعلى رأسهم البارزاني الى الولايات المتحدة. زعيم الثوار الأكراد خلال ثلاثين عاماً قد أنهى حياته على الحدود. وفي عام ١٩٧٩ توفي بمرض السرطان.

وتتذكر سليمة ابنة ديفيد غباي قائلة: « عندما سمع والدي بان البارزاني قد مات جلس على الأرض وبدأ بالبكاء. كان حزيناً ولم يأكل ولم يشرب ولم يمارس عمله. كان يخرج الى الهضبة ليعتكف. وبعد ذلك بستة أشهر توفي هو أيضاً ».

vertee by the combine (no samps are applied by registered version

المذكرات - الاعترافات

# رافائيل ايتان: عندما مانقة البرازاني...

العلاقات التسليعية والتدريبية بين اسرائيل ومسطفى البرازاني أيام الشاه ، باتت جزءا من التاريخ القريب . لكن أي مسؤول اسرائيلي كبير لم يكشف ، حتر الآن ، ملابسات هذا التعاون . المهمة يتطوع لما وافائيل ايتان ، وليس الأركان الاسرائيلي السابق في كتابه «وفول . قعسة جنعي»، الذي يروي فيه مذكراته .



T- TT- []

مذكرات رافائيل ايتان

# هذه حقيقة اتصالاتي بالبرزاني

الإنباء التي تناقلتها اوساط اعلامية مطلعة في العاصمة البريطانية ، حول تجدد الاتصالات الإسرائيلية مع مسعود البرزاني زعيم (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وقيام اسرائيل مؤخرا بنزريد البرزانيين بشحنة اسلحة خفيفة ، لم تفاجيء المطلعين على ملك العلاقات الإسرائيلية ـ الإبرائية الجرائية التي تؤكد حقيقة هذه الاتصالات ، مذكرات اخر الوثائق التي تؤكد حقيقة هذه الاتصالات ، مذكرات والفائيل إبتاني الذي زار الدرائي شخصيا في ادران ، وقد صدرت منكات النائية المنائية المنافية علام الإنصالات ، مذكرات المنائية المنافية علام الإنسانية المنافية المنافقة المنافقة

راقائيل إيتان الذي زار البرزائي شخصياً في ايران. وقد صدرت مذكرات إينان التي تقدم ، الدستور ، ترجمة دقيقة لمنتطفات منها ، بالعبرية مؤخرا

## بعدتغدبهبيمزيل المؤحترام لمفنامتكم الأستعن

نعرضكم اننا سررنا فوق الفايه لدجة النهاية بديارت معاليكم وند فرج قلبنا وقل غمنا أقل كم لجون وصمنا مؤملين بأ قوى امل لمرحمة المحكوم بلطفكم العادل ونعرض لمعاليكم اننا قدلتهنا غرد عرض حال لربسس ورزاد العزق عنامة تورس سعيد باشا وفي بيتنا كل نسترهم مهم واسسترجم من عذلتكم ومسترح وهمتكم العالى لم يما وزعنا. وفكركم الكافي لاينسانا ولم تجعلنا غاخين من حط عدلة الحكوم وتسترح لعدم نسياننا متماديا وغن المدقفين لأمتثال امرا لمكوم مهما بكن والامر لمدر معالى غنا متاكم سيد المكبر الكرم عدالها رزانى

To:
The Sympathetic Adviser, M. of Interior.
Respects etc.

Sheilth Ahmed of Barran, states that they have been very glad about your visit; which decreased from their worries and gave them stronger hopes of Govt.compassion. He points out that he has submitted a Petition to H.E. the Prime Minister, Mari Pashs Salid in which all their appeals were mentioned; he requests you to keep them always under your auspices, and not to be forgotten by or deprived of Govt.Mercy, whose orders they are always ready to

with Remembley. BAY 39. To Can to the Sangarithe.

At DS. T. Thank lake to get the Sangarithe.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

لفخامة الأكرم الشفيق مستشار الداخلية العراق دام معاليه الأفخم بعد تقديم جزيل الاحترام لفخامتكم الأشفق

نعرضكم اننا سررنا فوق الغاية لدرجة النهاية بزيارت معاليكم وبه فرح قلبنا وقل غمنا أقل ما يكون وصرنا مؤملين بأقوى أمل لمرحمة الحكومة بلطفكم العادلة ونعرض لمعاليكم اننا قد كتبنا فردعرض حال لرئيس وزراء المعراق فخامة نوري سعيد باشا وفيه بيّنا كليا نسترحم بهم واسترحم من عدالتكم وهمتكم العالي لم يجاوز عنا وفكركم الكافي لا ينسانا ولم تجعلنا قافين (كذا) من حظ عدالة الحكومة ونسترحم لعدم نسياننا متمادياً ونحن الواقفين لامتئال أمر الحكومة مهما يكن والأمر لدى معالي فخامتكم سيد الأكبر

الشيخ أحمدالبارزان

1949/7/8

To:

The Sympathetic Adviser, M. of Interior.

Respects etc.

Shaikh Ahmed of Barzan, states that they have been very glad about your Visit; which decreased from their worriers and gave them stronger hopes of Govt. compassion. He points out that he has submitted a Petition to H.E. the Prime Minister, Nuri Pasha Sa'id in which all their appeals were mentioned; he requests you to keep them always under your auspices, and not to be forgotten by you or deprived of Gov. Mercy, whose orders they are always ready to obey.

عامة مآب سبعير الجلالة البريطانيا العظبي السركناهان كولدالسيس الأخغر

بعد الشبية واحتزمان اللآئعته جعامكم العالى

دب مدعود في وهنآ الموقاد وخبعاً النقاد في دم الذي مصرت في خدمتا المستنصبة م ميشاهدت سيكرنسير أسيتركا بيتان هدلد دجوت مسترحداً منجلا له البربطانيا العظي وعدالتكها يستنيده وفيجع الذكوب وت واثقاً مطمئنًا بأن لا يشأش علينا وستاة المغرض مهما يكن الكان قبطرة في سعى ان الكومة الاختير فدشاعت بأن مبرحاح ومصطنى خوشنا و ذهبان عند مدمصطفى ومن عبده وهدان الحاليات نذ عُدُمت لحدُمثكم بأخلص صدق وق واللهّ وباللهّ وتاللهٌ ومبش ف البريفانيا ماجائهما عندى بعدما رجعان لِمُه مَبل سِكِ استمهم حتى الدِّن الان وهماحاة ن عندما في ناميح تحديد ملك هذا وسليون ، في حين كناضبا له الأرتباط عندكم حد بيتنا العقيقة حال خفر خصاء الزيبار ومستبنا والمصلاوه الخير الخدهدالك البيوم متدكمن لننا فدصة الحالة ن الآن حكومة العراعتير متدسشاعت ولانا أنهما ريسوان عند روسسيا في ابراث وبداللى تكون لها خرصرً إن تأخذمناالأنشفام فكنف مكون تغليصنا فيافن كالعرب ملي لهما مدمالنا اب وحماية سسعن علالة البريضائيا العظمن اشتنا لمسستعدين لبدل جميدنا دخذ ء رصنا فيخدمنها فعلب أتتهما تذهبان عندسعادة كرنبل مستركينع وهدستا ورالسياس دهاوشلمان يه ومالنا الأمانة الماس سترخكم ، فها عولتهما عند المستركم نيل كيني بنا كريخ المذكور والأمرام كم سيدى مست عشابي مذاختزامةُ العرب علينا ونصب فغهم لذا في ضمستكم جدُّت سسترصاً في بابكم العادلير تقبلوا مناالرجاء هغرا فأنى عارف لاعيش ولاحياة ولابقاء لناالا بلطفكم فلذا استرحم جلالة البرط نباالعض وحدمنا تآمأن تنلينا غت نظركم وتدفاستا في مفظكم ونعيشى سأستأم والت ماسكنن أن أرافع مقدار مليون نفوى العندين والمفريني والحسدودين ألمدر قة عنوضت أمرى المدمنيامة المسفيرالي لالهالبريطانيرا العادل ومعدذ للظ مالي العق يكل :موره بي ولدكم وهنامتكم اب لذا وسفلاى سيقطينا مناليين ونوبوالة دُها لي ان بؤيدكم عده المست والأمر أمولم سسيدى

الشاح بارزنی مانشطی

13(C) p

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

نخامة مآب سفير الجلالة البريطانيا العظمى السر كتاهان كونواليس الأفخم بعد التحية واحترامات اللائقة بمقامكم العالى

لابد موجود في ذهنكم الوقاد وطبعكم النقاد في يوم الذي حضرت في خدمتكم شخصياً وبمشاهدت سيكرتير مستركابتان هولد رجوت مسترحماً من جلالة البريطانيا العظمى وعدالتكم المشهورة وفي يوم المذكور عدت واثقاً مطمئناً بأن لا يتأثر علينا وشاة المغرضين مها يكن الآن قد طرق في سمعي ان الحكومة ، العراقية قد شاعت بان مير حاج ومصطفى خوشناو ذهبان عند ملا مصطفى ومن عنده ذهبان الى إيران لذا قدمت لخدمتكم بأخلص صدق وو والله وبالله وتالله وبشرف البريطانيا ما جائهها عندي بعدما رجعان بله تبله ٤ أشهر حتى الآن الآن وهما جا آن عندي في تاريخ ٩٤٤/٨/٢ هذا وسئلان في حين كنا ضباط الارتباط عندكم قد بيننا الحقيقة مال فقر قضاء الزيبار ومشينا للاصلاح والخير في هداك اليوم قد كمن لنا فرصة الى الآن الآن حكومة العراقية قد شاعت ورانا انهما راييحان عند الروسيا في إيران وبذلك بكون لها فرصة أن تأخذ منا الانتقام فكيف يكون تخليصنا في افترائى العرب وابي لهها. . ما لنا اب وحماية سوى جلالة البريطانيا العظمي اننا لمستعدين لبذل جهدنا وفداء روحنا في خدمتها فعليه انتها تذهبان عند سعادة كرنيل مستر كينج وهو مشاور السياسي لها وتسلمان عليه وما لنا الأمانة إلا بشرفكم . . فها حولتهما عند المستركرنيل كينج بتاريخ المذكور والأمر أمركم سيدي قدمت عتابي من افترائي العرب علينا ونصب فخهم لنا في خدمتكم جئت مسترحماً في بابكم العادلة وتقبلوا منا الرجاء هذا فأني عارف لا عيش ولا حياة ولا بقاء لنا إلا بلطفكم فلذا استرحم جلالة البريطانيا العظمى وهمه فخامتكم أن تخليشا تحت نظركم وتمدخلنا في حفظكم ونميش عنايتكم وإلا ما يمكنني أن أدافع بمقدار مليون نفوس المفسدين والمغرضين والحسودين عليه وفوضت أمري الى فحامة السفير الجلالة البريطانيا العادلة وبعد ذلك مالى الحق بكـل الأمور اني ولدكم وفخامتكم أب لنا وبذلك سقطنا من الحق ونرجو الله تعالى أن يؤيدكم بنصره المبين والأمر أمركم سيدي.

> المخلص بارزان

1488/4/4

يه وتقديم احسَّا مَا إِنَّ اللَّالُقَ لَعُمَّا مِنْكُمْ على في منام أن كت بالراد عدل من التابيع ب را ومن 1 وصالمنا وح فللغاوما نرجع الالطفام ومانزيد الارصاقام ولك الأمرالان هل معيت في ذال عظيم نشارهم عن الشيرهم من في امتام الكوام بقبوا يتنافش منا الشاري العدال اليدها في ما طبق علينا الرافة والرحمة والزري ومع مل جال إذا ته مرسوله العليا في بين ما يا راعندنا لدُورُ المنسس مُعدلُ مِستَالُ أُمِرُ فِنَا مِنْكُم وَ مَع كُلُ هَالُ المِنَ الراضري والمنظال المان والملاح المنه وكان عن الوائفين ما قوا المائين للرمون في العادل لديدم على مارات وال والمستحرف في المستام أن عمو المربعة السا-ريد وقسيدون طريق العضيان والنزاع لأنهما للاالطاء ليَّانَ الدُّخْمَ .-المخلصالصادق للمدمث

جناب مستشار وزارة الداخلية سعادة ميجر أدموندس الأفخم بعد التحية وتقديم احتراماتي اللائق لفخامتكم

نوضح لفخامتكم ان كتابكم المرسول بهذا التاريخ ١٩٤٣/١١/٣ وصلنا وخلينا فوق راسنا وما نرجوا إلا لطفكم وما نريد إلا رضائكم ولكن الأمر الآن هو موت في ذل عظيم نسترحم ثم تسترحم من فخامتكم الكرام بقبول لأننا سابقاً سلمنا أنفسنا بيدها وما طبق علينا المرأفة والمرحمة عكس ذلك ومع كل حال إذا تأمرون علينا نحن نشعل ناراً عندنا ونرم أنفسنا فيه لامتثال أمر فخامتكم ومع كل حال نحن الحاضرين للخدمة بصداقة القلب واخلاص النية ولكن تحن الحائفين من قول الخائبين وفساد

المرجو من شيمتكم العادلة بعدم سماع ما يكتبون أو يقولون شفهياً استرحم من فخامتكم أن تحصل طريقاً الينا غير ما نخاف منه وتسدون طريق العصيان والنزاع لأنه ما لنا الرجاء مقام فخامتكم وما في ذلك على همتكم بعزيز والأمر أمركم سيدي الأفخم.

المخلص الصادق للخدمة بارزاني دائرة المساور الداس للغا حاليه طاسة ، من البحة السيالية كرفوك

کرکــــــــر**ك** ا كاتين الناني ۱۹۲۱

عزين الملامستين البارزاني المعترم

ندد السرية

استابت بمزيد الشكر بالان سايدتكم والانتياق المستسم كل نجام وان تكون السنة الجديدة عيارتكم ويفرونه بالاترام • وحسيما تصليون ابن عاجد بك مسطنى كان تد استسد المه بمستب ورازي حاس ولى ونايد الابل بانه سنجمسسم بمددسة عدد تجلسب السلام والاستنزار والتجام انتام تبتطفسة كردستان ه

ومان دلك ان آميل بالكسيم ستميروا ادما ساميسسة تلاضرامات التي سيفدمهما لكيم ودياسم بالمستسلوام ،

Jean Mills Milas.

Sheward with There is seen (sec)

I have few with the form with the form with the form with the form of the few of the f

دائرة المشاور السياسي للقوات البريطانية في المنطقة الشمالية ـ كركوك

کرکوك ٤ كانون الثان ١٩٤٤

> عزيزي الملا مصطفى البارزاني المحترم بعد التحية

استلمت بمزيد الشكر بطاقة معايدتكم وأتمنى لكم كل نجاح وان تكون السنة الجديدة خيراً لكم و. مقرونة بالأفراح.

وحسبها تعلمون ان ماجد بك مصطفى كان قد اسند اليه منصب وزاري خاص ولي وطيد الأمل بأنه سينجح بهدفه هذا لجلب السلام والاستقرار والنجاح التام لمنطقة كردستان .

وعلى ذلك اني آمل بأنكم ستعيروا أذناً صاغية للانتراحات التي سيقدمها لكم ودمتم باحترام.

المخلص Sgd: W.A. Lyon الكولونيل لاين المستشار السياسي للقوات البريطانية في المنطقة الشمالية حنامة مآب سفيرالبلالة البريطانيا الأخضم اطلالة بعاً نام ونرمدان بكن النصرعليفاكم دوما والانعيش نعت ظل اصبراطودية البريطانياالعظمى بعسرية وسسعاده

باستيدى وعض لعنامنكم بأننا نعذ ناأمركم المطاع حالا وانقطعنا عزالقتال مع الكويدد تمثلت بين بديكم والملكك وقد وعد تشااليكوب معابل ذلك سعيب العيشق مذيله وميركرسوب واحدار عفوالعا مه واحدى معض الأحلامات في كوردَستان حسسب الموذكرة التي يقدمها وريرالزولم معالى ماجد بلك الذي اتى للوزاره بأمر من متكم لأجراء الأصلامات ولعد الآن لم تنفذ العكود، أي مشرط من ستروطها واحد تبالنطاهد مها مستدل من ذلك عدم حسن نستها تجاهدا بمعاولاتها العديدة في تعريد ما من السيلام وسعد ما ضباط الأرتباط الذي أنوالعل المسكل المساكل التي تعدن واخل المنطقة الشيماليه في ما قبرة المعطيفين ومنعهم من المسترفة والسيلب والنهب وتم نظهم منه سدى الأخلاص في واجه ترام لليكوب والشعب فأخذته عن الأمورميل الطبعي في الوظت الذن ششاهد قب ماليكوم بنفوية العاميتين في بلم ومدكم ور ووجد العان قوية بمعمل العيش سلل عقده و رواندورًا :ععد الندسيب فالومك التي لم تبعد لحاعره على نيرًا ليكوم في اجري الأصلاحات بل خلصت المكوم مات ميها بالجبهة المعارض من ناس ليست أغايت إم الآالف ا دوالفرس الشينص ولا يمثلون أى رأى في المملك، ومالشفب والفساد بتيمير من رجال الحاوم الذي يودون منا العالم على الماسيد بابعًا ما مسبب رد فعل بن مختلف الطبق - السيماليد عليم ارجد من عنامتام أن تبيّن لذارة يكم الساق فيما اذ ولا يعجد معنور للأمبرا طوربة البريط نيا العظمى فأنننا مستعدون لأثبات العقيقه لهوالائ وانبات حقنا بايدنا دحن منتظريناليواب لنمتستأإمكم والأمر اموكم سسيدى أن مربوط بما تأمرون مالى أحدسون خنامتكم ظا نتوا لمطلوب المحكص الصادق لعنامتام

> بارندن مستحلی

1965/2

فخامة مآب سفير الجلالة البريطانيا الأفخم

أطال الله بقائكم ونرجو أن يكن النصر حليفكم دواماً وان نعيش تحت ظل الامبراطورية البريطانيا العظمى بحرية وسعادة

يا سيدي أعرض لفخامتكم باننا نفذنا أمركم المطاع حالاً وانقطعنا عن القتال مع الحكومة وتمثلت بين يديكم والملك وقد وعدتنا الحكومة مقابل ذلك سحب الجيش من بله وميرگه سور واصدار عفو العام واجرىء بعض الاصلاحات في كوردستان حسب الموذكرة التي يقدمها وزير الدولة معالي ماجد بك الذى أن للوزارة بأمر فخامتكم لاجراء الاصلاحات ولحد الآن لم تنفذ الحكومة أي شرط من شروطها وأخذت بالنظاهر مما يستدل من ذلك عدم حسن نيتها تجاهنا بمحاولاتها العديدة في تجريدي من السلاح وسحبها ضباط الارتباط الذين أتوا لحل المشكل المشاكل التي تحدث داخل المنطقة الشيمالية في مراقبة الموظفين ومنعهم من السرقة والسلب والنهب ولم تظهر منهم سوى الاخلاص في واجباتهم للحكومة والشعب فأخذت بعض الأمور عجرايها الطبعي في الوقت الذي نشاهد قيام الحكومة بتقوية الحاميتين في بله وميرگه سور ووجد اشاعات قوية بمجيء الجيش الى عقرة وراوندوز بعجة التدريب في الوقت التي لم تبد نظمة على نية الحكومة في اجرىء الاصلاحات بل خلقت الحكومة ما تسميها بالجبهة المعارضة من ناس ليست غايتهم إلا الفساد والغرض الشخص ولا يمثلون أي رأي في المملكة سوى الشغب والفساد بتدبير من رجال الحكومة الذين يودون بقاء الحالة على ما كانت عليه سابقاً عا يسبب رد فعل بين مختلف الطبقات من برجال الحكومة الذين يودون بقاء الحالة على ما كانت عليه سابقاً عا يسبب رد فعل بين مختلف الطبقات الشبمالية وعليه ارجو من فخامتكم ان تبين لنا رأيكم السامي فيا إذا لا يوجد عدوراً للامبراطورية البريطانيا العظمى فاننا مستعدون لاثبات الحقيقة لهؤلاني واثبات حقنا بأيدينا ونحن منتظرين الجواب لنمتئل أمركم والأمر أمركم سيدي أنا مربوط بما تأمرون مالي أحد سوى فخامتكم ها هو المطلوب.

المخلص الصادق لفخامتكم بارزان

1922/1/4

۸..

بازان ۱۷۷۰۱

الحنفامة سفيرجلالة ابدالمدرية بربطانيا النطالفي

بعذلتض

رَجُعُ الْحُرُّ مَتُمَ مَورَة كَنَا بَنَ الموجه الحاوار والداخية حول بعض المطالب رَجَرُ فَا مَنْكُمُ عَلَمُ الم عَفَّمُ النَّحُ مِنْ وَلَامَ لِلنَّا كَدَ عَلَى تَسْفِيدُهَا مِنْ تَبْلِ السلطان العالمية وعند عدم المعالمة المعالمة على المعالمة عليه المعالمة المعالم

> الحف البازلى مستعلق

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بارزان ۱۷/۱۰/۱۷ **۹**٤٤/

الى فخامة سفير جلالة امبراطورية بريطانيا العظمى الأفخم بعد التفخيم

نرفع الى فخامتكم صورة كتابنا الموجه الى وزارة الداخلية حول بعض المطاليب نرجو فخامتكم عطف النظر فيها والأمر للتأكيد على تنفيذها من قبل السلطات العراقية وعند عدم امكان تطبيقها من قبل الحكومة العراقية نرجو ان يشملنا عطفكم للتوسط عند المقامات المختصة من حكومة جلالة امبراطور بريطانيا العظمى لمساعدتنا وتسليفنا هذه الأشياء من قبلكم رأفة بحال هذه المتطقة المحرومة من كل شيء منذ تأسيس الحكومة العراقية. ودمتم موفقين.

المخلص البارزان بارزان مناعبالفخامة خير جادلة امراطور بريفانيا المنطى لدى لحكومة العرادة... 36 مناعبالفض لدى لحكومة العرادة... المسير كينبوغ كرنوليس نعرض لمقامع المساى

أمرته بازم أنحاد الهدود ولسليه فعالاً مرا المنان أعربه امرا لحالة وليم المرا المائة وليم المرا الله وقد الملاحة قد فان منا ونحه باشد الحاحه المامه وقد الحلومة له بأى عدرة كانه لذا نبذم من سخم الكريمة قول رعائنا ما قرن وقد مكى لله مدرة كانه لذا نبذم من سخم الكريمة قول رعائنا ما قرن وقد مكى لله لا يعون منا وقد المهلاحة والله به فروم باعطاء لذر لما عدتنا على قدر الدملة والدملة والمد مدة قليه الحامة همة العامة المائنة الحامة همة العامة من العامة منا العامة منا المنا عناهم والمنا عناهم والعام وعنه ها له ومائد لل عادمة منوط لوا من المنا منوط لوا من المنا منوط لوا من المنا منوط لوا من المنا سديد النام من النام منوط لوا من المنا سديد النام منوط لوا من المنا سديد النام منوط لوا من المنا سديد النام من النام المنا المنا منوط لوا من المنا سديد النام من النام المنا سديد النام من النام المنا من النام من الن

الحلق بادزانی مدرینی

بارزان ۱۲/۹/۱۲

صاحب الفخامة سفير اميراطور بريطانيا العظمي لدى الحكومة العراقية

السير كيننجهام كرنواليس

نعرض لمقامكم السامي

أمرتنا بلزوم اتخاذ الهدوء والسكينة فعملاً بهذا الشأن أجرينا أمركم لحد الآن واليوم وقد اضطرينا الالتجاء لدى عدالتكم مبيناً في كتابي هذه حسر حالنا ان وقت الكسابة والفلاحة قد فات منا ونحن بأشد الحاجة الى معاونة الحكومة لنا بأي صورة كانت لذا نسترحم من شيمتكم الكريمة قبول رجائنا في أقرب وقت يمكن لكي لا يفوت منا وقت الفلاحة والكسابة فنرجوكم باعطاء الأمر لمساعدتنا على قدر الامكان وإلا معيشتنا في هذه المنطقة تؤدي بعد مدة قليلة الى مهاجرة البعض منا لديار مختلفة والبعض يتجاوزون الحدود مع الناس السرقة والعب وشم أخاف أن تعاتبون علينا. لذا صرضت لمقامكم وصف حالنا وما في ذلك على همتكم بعزيز ونرجو الله تعالى أن يؤيدكم ويوفقكم على الأعداء جيماً والأمر بهذا الخصوص منوط لرأيكم الصائب سيدي الأفخم.

المخلص بارزاني فغسامسة مدآب مستشسار وزارة الداخلية سعادة ميجر ادموند من الافقيم بعسسد التحية وتقسديم احتراماتي اللافقسة لفخامتكسم

المعروق لفناءتم أن كتابكم الدرسول بهذا التسسساريسة الارشائم وكن الامراط وخليسا فسوق رأسسا ومانرجوا الا لطفكم وما نريسبد الارشائكم ولكن الامر الذي وملسا هو مسوت في ذل عنظيم نسترحم فسترحم من فغساءتكم الكسرام بقبول مسذرنا لاننا سابقاً سلمسا انفسلسا بيدها وما طبق عسلينا الرأفة والرحمة بل عسكس ذلك ومح كل حسسال اذا تأمرون عسلينا نشعل ناراً عندنا نرم انفسلسا فيه لا مقسقال امسسسر فخاءتكم ومع كل حسال نحن الحافسرين للخدمة بصداقة القلب والحسلام النيسة ولكن نحن الخائفين من قول الخائبين وفساد المفسدين المرجسو من شيمتكم العادلية بعدم سماع مايكميس أو يقولسون شفهياً استرحسم من شغاءتكم أن تحصل طريقاً البنا غير مانخاف منه وتسدون طريسق من فخاءتكم أن تحصل طريقاً البناء الرجاء الا مقام فضاءتكم وما في ذلسك على همتكم بعزيز والأمر امركم سيسدى الافخسسم م

فخامة مآب مستشار وزارة الداخلية سعادة ميجر ادموندس الأفخم بعد التحية وتقديم احتراماتي اللائقة لفخامتكم

المعروض لفخامتكم ان كتابكم المرسول بهذا التاريخ ١٩٤٣/١١/٣ وصلنا وخلينا فوق رأسنا وما نرجوا إلا لطفكم وما نريد إلا رضائكم ولكن الأمر الذي وصلنا هو موت في ذل عظيم نسترحم ثم نسترحم من فخامتكم الكرام بقبول عذرنا لأننا سابقاً سلمنا أنفسنا بيدها وما طبق علينا الرأفة والرحمة بل عكس ذلك ومع كل حال إذا تأمرون علينا نشعل ناراً عندنا نرم أنفسنا فيه لامتثال أمر فخامتكم ومع كل حال نحن الحاضرين للخدمة بصداقة القلب واخلاص النية ولكن نحن الخائفين من قول الخائبين وفساد المفسدين المرجو من شيمتكم العادلة بعدم سماع ما يكتبون أو يقولون شفهيا استرحم من فخامتكم ان تحصل طريقاً الينا غير ما نخاف منه وتسدون طريق العصيان والنزاع لأنه ما لنا الرجاء إلا مقام فخامتكم وما في ذلك على همتكم بعزيز والأمر أمركم سيدي الأفخم.

المخلص الصادق للخدمة بارزاني ملامصطفي



البارزاني في المنطقة الشمالية من العراق سنة ١٩٧٥



البارزاق بالزي الأوربي .

\_ 444\_

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

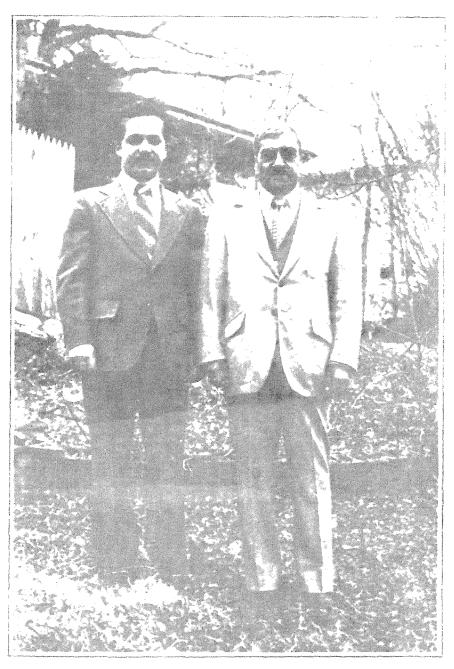

الدرائي مع نجله مسمود بالقبالة الأوربية

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



البارزاني مع رئيس جمهورية مهاياد المكردية في كودس<mark>تان إيران قاضي محمد ، سنة ١٩٤٣. ثم انقلب عليمه</mark> ليتعارن مع الثمناء شده



بعض قادة جمهورية مهاباد يتوسطهم مصطفى البارزاني و الصف الخلفي ــ الرابع من يمين الناظر الى الصورة ٢ .



تهريب السلاح الى البارزاني من منظمة (ايرا) السرية الألمانية العميلة للموساد، ذات العلاقة بعمليات التهريب الى الكيان العمهيوني. \_ ٣٢٦ \_



مصطفى البارزاني مع وفد الحزب الشيوعي العراقي .



الراسل الأمريكي و دانا آدمز شميدت ، يعبر نهراً في المنطقة الشمالية من العراق على ظهر بغل متجهاً الى مُقر َ البارزاني سنة ١٩٦٤.



الصحاني الأمريكي وجاك اندرسون ۽ شمال العراق وكتب عن البارزان.



الصحفي الأمريكي و دانا آدمز شميدت ۽ مع البارزاني في مقره.



الميجر سون الجاسوس البريطاني الذي ارسى دعائم الملاقة بين بلاده والبارزاني ، والذي أرسلته حكومته بمهمة استطلاعية الى المنطقة في أوائل القرن الحالي تمهيداً للاحتلال في الحرب العالمية الأولى (١٩١٤-١٩١٨).



الأسلحة المتطورة التي زود بها البارزاني من قبل الكيّان الصهيوني وإيران الشاه.



البارزاني مع ثلة من أعوانه في شمال العراق قبل انفراط عقدهم وتشتت شملهم . \_ ٣٢٩ \_



البارزاني مع ثلة من أعوانه في شمال العراق قبل انفراط عقدهم وتشتت شملهم.



سلمي ( الذي انقلب على البارزاني في حياته وارتمى في احضان الموساد ) ويبدو في الصورة مع مسعود نجل مصطفى البارزاني .

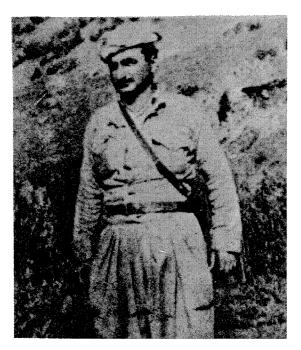

فرنسوا حريري رئيس مخابرات البارزاني



البارزاني ( الثاني من يمين الناظر الى الصورة ) يستقبل صديقه الاسرائيلي ( خنو ) الذي زاره في المنطقة الشمالية من العراق رداً على زيارة البارزاني له في إسرائيل \_ ـ ٣٣١ ـ

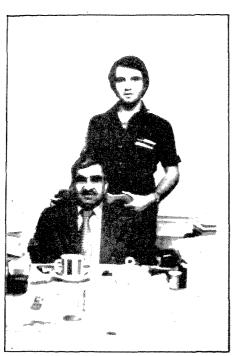

▲ البارزان لاجئاً الى الولايات المتحدة الأمريكية
 حيث توفي.



من يمين الى يسار الناظر الى الصورة : ادريس البارزاني ، محمد عزيز روم ، مصطفى البارزاني .





محمود عثمان مع البارزاني ، وكان حينذاك سكرتيره الشخصي للشؤون الحزبية والإنفظ الحاصة ، وكاتم أسراره ، انقلب لاحقاً على البارزاني في حياته وأصدر كتاباً عن فضائح العائلة البارزانية.



ماركريت... صديقة البارزاني والمشهورة « بجان دارك كردستان » أمر البارزاني بقتلها بعد ان شسك في اخلاصها له.



البارزاني مع عبدالكريم قاسم.

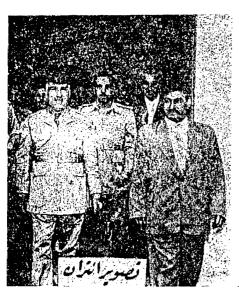

البارزاني في زيارة للمهداوي



البارزاني في لقطة تذكارية بالملابس المدنية مع المهداوي الى يمينه وماجد أمين الى يساره



البارزاني لاجئاً الى الاتحاد السوفيتي. يزور مكتبة لينين



البارزاني في أول-صورة لدى عودته للعراق سنة ١٩٥٨



لماء من السيد عبدالرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية الأسبق مع البارزاني سنة ١٩٦٧



اللقاء الذي تم سنة ١٩٦٧ بين طاهر يحيى والبارزاني في كلاله .



طاهر يحيى يصافح البارزاني لدى اجتماعهما في كلاله سنة ١٩٦٧



طاهر يحيى مع البارزاني في كلاله سنة 1977



لحظة عناق بين طاهر يحيى والبارزاني في كلاله سنة ١٩٦٧



النهاية المحتومة. . الأسلحة التي زودت إيران بها أعوان البارزاني بعد قيام أصحابها بتسليمها الى العراق. \_ ٣٣٨ \_



\_ ٣٣٩ \_



verted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)





- الجمهورية العراقية / المركز الوطني للوثائق / بغداد / ملفات ديوان
   البلاط الملكي .
- ٢ ـ الجمهورية العراقية ـ وزارة الداخلية / وثائق وملفات الوزارة المتعلقة بحركات بارزان .
  - ٣ حزب البعث العربي الاشتراكي
- \_ نضال البعث / دار الطليعة / بيروت ١٩٧٣ (الجزء السابع)
  - \_ التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع ، بغداد ١٩٨٣ .
- الحزب الديمقراطي الكردستاني : اتفاقية المشير ـ بارزاني : سلم مع استسلام ؟ نيسان ١٩٦٤ .
- الحزب الشيوعي العراقي : ملف اللجنة المركزية الثانية / وكذلك دراسة تقيمية عن الاوضاع في كردستان ؛ (لجنة اقليم كردستان) التابع للحزب الشيوعي العراقي / نشرة داخلية / ١٩٦٦ .
- ٦ مديرية الاعلام العامة : مديرية البحوث والاحصاء / حول التمرد
   الخياني للملا مصطفى / حقائق وارقام ـ بغداد ١٩٧١ .

٧ ـ الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ اللجنة التحضرية / تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها كانون الثاني ١٩٧٧ .

#### ٨ - الوثائق البريطانية:

وتتضمن الوثائق الموجودة في المركز البريطاني للوثائق والتي تم فتحها بعد مرور اكثر من ثلاثين عاماً عليها والمتعلقة بالحركات البارزانية والعلاقات مع البارزاني وعائلته والشؤون السياسية العراقية الاخرى ذات العلاقة . وهي الاتية :

- F.O.371 35012 E 5797, 371 35012 E 6499 481 —
- 93, 371 35012 E 8045, 371 35013 E 7823 371 —
- 35012 6362, 371 45341 E 7861 —, 371 35012 E 66 —
- 93, 371 '40038 E 234, 371 40038 E 1369, 371 40039 E6247 371 45340 E 2199,
- F.O.624 66 98790 10 11, 12 13, 5, 8 9, 18 22, 23, 29, 33, 34, 36, 51.

F.O.624 — 17.

#### الكتب والبحوث الإجنبية :

- 1 CIA: The Pike Report, Spokesman Books, England, 1977.
- 2 Documents on British Foreign Policy, Vol. v.
- 3 Driver, G. R., Report on Kurdistan and the Kurds, Jerusalem 1919.

- 4 Jawad, S. N., Iraq and the Kurdish question: 1958 1970, Ithaca Press, London 1981.
- 5 Jawad, S. N., The Kurdish Revolt in Iraq: An assessment of its Failure, Inter State no .1, 1982.
- 6 Longrigg, S.H., IRAQ: 1900 1950, Oxford University Press, London, 1953.
- 7 Mossad Les Services Secrets Israelinnes, Ottawa, 1974.
- 8 Penrose, E., and E. F., Iraq: International Relations and Economic development, Loudon 1978.
- 9 Soane, E.B., To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise, London 1921.
- 10 Trevelyon, H., The Middle East in Revolution, London 1970.
- 11 Woolfson , M . , Prophets in Babylon , Jews in the Arab World , London , 1980 .

# الصحف والمجلات العربية والاجنبية : أ ـ الصحف العراقية والعربية :

- ١ ـ الوقائع العراقية
- ٢ الجمهورية (البغدادية)
- ٣ ـ الثورة (لسان حال حزب البعث العربي الاشتراكي بغداد عام ١٩٦٨).

- ٤ الثورة (البغدادية ١٩٦١).
- ٥ \_ اتحاد الشعب (البغدادية).
- ٦ طريق الشعب (البغدادية).
  - ٧ المحرر (البيروتية).
  - ٨ اللواء (البيروتية) .
  - ٩ النهار (البيروتية) .
  - ١٠ ـ مجلة البلاغ البيروتية .
- ١١ ـ مجلة الدستور (تصدر في لندن) .

#### ب ـ الصحف والمجلات الاجنبية :

- ١ الهيرالد تربيون (الطبعة الدولية)
  - ٢ ـ الغارديان بريطانيا .
- ٣ ـ فيليج نيوز (الولايات المتحدة الامريكية) .
  - ٤ مجلة بارليل (البلغارية).
    - کیهان (الایرانیة) .
    - 7 اطلاعات (الايرانية).
- ٧ كريستيان ساينس مونيتور (الولايات المتحدة الامريكية) .
  - ٨ نيويورك تايمز (الولايات المتحدة الامريكية) .
    - ٩ ـ لوموند (فرنسا) .
    - ١٠ ـ يدعوت آحرونوت (الصهيونية) .
      - ١١ ـ معاريف (الصهيونية) .
      - ١٢ ـ هاآرتس (الصيهونية) .

#### الكتب والبحوث العربية :

- \_ ابن الاثير: اللباب في تهذيب الانساب / مكتبة القدسي / الجزء الثاني القاهرة ١٣٥٦ هـ.
- ابن جعفر العسقلاني: الاصابة في تمييز الصحابة / مطبعة دار احياء التراث العربي / الجزء الاول / بيروت ١٩ .
- \_ احمد فوزي عبد الجبار: قاسم العراق والاكراد\_ خناجر وجبال / بيروت ١٩٧١.
- ـ ادموندز ، سي . جي : كرد وترك وعرب (ترجمة جرجيس فتح الله المحامى / بغداد ١٩٧١ .
- ادمون غريب: الحركة القومية الكردية / دار النهار / بيروت ١٩٧٣.
- اشيريان ، ش . ج : الحركة الوطنية المديمقراطية في كردستان العراق / ١٩٧١ ١٩٧٨ (مترجم عن الروسية) بيروت ١٩٧٥ .
- الذهبي : المشتبه في الرجال : اسمائهم وانسابهم / الطبعة الاولى / تحقيق علي محمد البجاوي / دار احياء الكتب العربية / الجزء الاول / القاهرة ١٩٦٢ .
- \_ أ . و . ك : ارتباطات القيادة البارزانية باسرائيل وجهاز الموساد / تشرين الاول ١٩٨١ .
- \_ الانهيار : الحزب الشيوعي العراقي / المؤلف مجهول / نيقوسيا (قبرص) ١٩٨٥ .
- \_ امين سامي الغمراوي : قصة الاكراد في شمال العراق / مطبعة دار النهضة العربية / القاهرة ١٩٦٣ .

- انيد زويمش ، س : اذربيجان المجرأة (الحدود العراقية الاسيوية السوفيتية) ترجمة مركز البحوث والمعلومات ، بغداد ١٩٨٣ .
- باسيل نيكيتين : الاكراد / (ترجمة طائفة من الكتاب) دار الروائع بيروت ١٩٥٨ .
- ـ بي ره ش: العراق دولة بالعنف / مطبوعات كردولوجيا الرقم (٢) لندن ١٩٨٦.
- بهاء الدين نوري (المقدم الركن): رتل باز في حركات بارزان 1977 / مطبعة المعارف / بغداد، (بدون تاريخ).
- جان لارتكي : اسوار اسرائيل (ترجمة شعبة الترجمة بمديرية التدريب العسكري وزارة الدفاع) بغداد ١٩٦٩ .
- جميل محو: مذكراتي داخل سجون الثورة الكردية / الطبعة الاولى بيروت ١٩٨٢.
  - ـ جواد ملا : كردستان / مطابع كردولوجيا لندن ١٩٨٥ .
  - \_ جورج حجار: المسألة الكردية / دار القدس / بيروت ١٩٧٥.
    - ـ حسن مصطفى : البارزانيون / دار الطليعة / بيروت ١٩٦٣ .
- حكمت سامي سليمان: نفط العراق / دار الرشيد / بغداد ١٩٧٩.
- خليل ابراهيم حسين : موسوعة ١٤ تموز / الصراع بين عبد الكريم قاسم ، وعبد السلام عارف / الجزء الاول مطبعة / بغداد ١٩٨٨ .
- خير الدين الزركللي: الاعلام، قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين والمستشرقين / دار العلم للملايين، الجزء الثالث / الطبعة السادسة بيروت ١٩٨٤.
- \_ دانا آدم شمیت : رحلة الی رجال شجعان في كردستان / (ترجمة \_ ۳۵۸\_

- وتعليق جرجيس فتح الله المحامي) دار مكتبة الحياة / بيروت / بدون تاريخ .
- ـ ديفيد اندروزرف : شعوب الشرق الاوسط المنسية (ترجمة مركز البحوث والمعلومات) بغداد بدون تاريخ .
- \_ رافائيل ايتان : قصة جنندي / (مذكرات شخصية) ترجمة مركز البحوث والدراسات / مجلس قيادة الثورة بغداد / ١٩٨٠ .
- \_ سعد ناجى جواد: الحركة القومية الكردية في ايران / بغداد ١٩٧٩ .
- \_ سمير عبد الكريم: اضواء على الحركة الشيوعية في العراق / خمسة اجزاء / دار المرصاد / بيروت / ١٩٧٩.
  - \_ شاكر خصباك : الاكراد / مطبعة شفيق / بغداد ١٩٧٢ .
- \_ شاميلوف ، م . : حول مسألة الاقطاع بين الكرد / ترجمة د . كمال مظهر احمد) .
  - مطبعة الحوادث / الطبعة الثانية / بغداد ١٩٨٤ .
- شرف خان البدليسي : شرفنامه : من تاريخ الدول والأمارات الكردية / (الترجمة العربية) مطبعة النجاح الجزء الاول بغداد ١٩٣٥ .
- \_ شيموئيل سيجف: المثلث الايراني / العلاقات السرية الاسرائيلية الايرانية الأمريكية ، (ترجمة غازي السعدي) دار الجليل للنشر / عمان ١٩٨٣.
  - \_ صدام حسين : خندق واحد ام خندقان / دار الحزية بغداد ١٩٧٦ .
  - \_ صدام حسين : معاً لبناء العراق الجديد / دار الحرية بغداد ١٩٨٣ .
  - \_ صدام حسين : بالفكر والممارسة والنموذج الحي يتحقق الايمان ، دار الحرية / بغداد ١٩٧٩ .

طه الهاشمي : مذكرات / مقدمة بقلم خلدون ساطع الحصري الطبعة الاولى / دار الطليعة / بيروت ١٩٦٧ .

عبد الرزاق الحسني: تاريخ الوزارات العراقية / الاجزاء الاول والثالث والسادس / مطبعة دار الكتب / الطبعة الرابعة / بيروت ١٩٧٨. عبد الرزاق محمود اسود: موسوعة العراق الساسية \_ (الاحتلال البريطاني) الدار العربية للموسوعات / الطبعة الاولى المجلد الثاني / بيروت ١٩٨٦.

- عبد الستار طاهر شريف: تاريخ الحزب الثوري الكردستاني مطبعة شيركوه / بغداد ١٩٧٩.
- عدن نبي : قوميات الحدود الايرانية : الحدود العراقية الاسيوية السوفيتية / مركز البحوث والمعلومات / بغداد ١٩٨٣ .
- عزيز الحاج: مع الاعوام: صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق بين ١٩٥٨ ١٩٦٩ / المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الاولى / بيروت ١٩٨١.

فاضل البراك: دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة ١٩٤١، الدار العربية للطباعة / بغداد ١٩٧٩.

فاضل البراك : حكومة الدفاع الوطني البذرة القومية للثورة العربية / دار الحرية للطباعة / بغداد ١٩٨٠

- فريتز غروبا: رجـال ومراكـز قوى في بـلاد الشرق (تـرجمة فـاروق الحريري) مطبعة عصام / بغداد ١٩٧٩ .
- فؤاد حسن الوكيل: جماعة الاهالي في العراق / دار الرشيد للنشر /

- بغداد ۱۹۷۹.
- فيليب ويلارد ايرلاند: العراق: دراسة عن تطوره السياسي (ترجمة جعفر الخياط) دار الكشاف للنشر / بغداد ١٩٤٩.
- كريس كوتشيرا: الحركة القومية الكردية / مترجم عن اللغة الفرنسية مركز التطوير الثقافي/ بغداد ١٩٨١.
- كمال مظهر احمد : كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى المجمع العلمي الكردي / بغداد ١٩٧٧ .
- كمال مظهر احمد: صفحات من تاريخ العراق المعاصر منشورات مكتبة البدليسي / بغداد ١٩٨٧.
- لطفي جعفر فرج: الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالين الداخلي والخارجي ، ١٩٣٣ ١٩٣٩ / مطبعة سرمد / منشورات مكتبة اليقظة العربية / بغداد ١٩٨٦ .
  - ـ لوقا زودو : خفايا وملابسات المسألة الكردية / بيروت ١٩٧٤ .
- ماجد عبد الرضا: القضية الكردية في العراق / منشورات الطريق الجديد / الطبعة الاولى / بغداد ١٩٧٥.
- محمد امين زكي : خلاصة تأريخ الكرد وكردستان / (ترجمة محمد علي عوني) / الجزء الاول / السطيعة الثانية / مسطيعة صلاح الدين / بغدا ١٩٦١.
- محمد البريفكاني: حقائق تأريخية عن القضية البارزانية / بغداد ١٩٥٣
- محمد مظفر الادهمي : المجلس التأسيسي العراقي / مطبعة جامعة بغداد ١٩٧٢ .
- \_ محفوظ محمد عمر: امارة بهدينان العباسية / مطبعة الجمهورية /

- الموصل ١٩٦٩ .
- \_ محمود الدرة: القضية الكردية / الطبعة الثانية / دار الطليعة / بيروت ١٩٦٦.
- \_ مظفر الدين ابراهيم (الرائد): حركات بارزان / المجلة العسكرية للجيش العراقي / العدد الاول / السنة العاشرة / ١٩٣٣ .
- الموسوعة العسكرية : المؤسسة العربية للدراسات والنشر / الجمرة الاول / الطبعة الاولى / بيروت ١٩٧٧ .
- \_ ناجي شوكت : سيرة وذكريات (١٨٩٤ ـ ١٩٧٤) / الطبعة الثالثة / مطبعة دار الكتب / بيروت ١٩٧٧ .
- \_ ويليم ايغلتن (الابن): جمهورية مهاباد / (ترجمة وتعليق جـرجيس فتح الله المحامي) / دار الطليعة / بيروت ١٩٧٣.

#### المخطوطات :

١ \_ اخبار الدولة العباسية (المؤلف مجهول) مخطوطة ورقية .

٢ - السمعاني: الانساب / نشرة ليدن - هولندا - تحقيق مارجوليت / سنة ١٩١٢.

### اعمال غير منشورة :

ـ جعفر عباس حميدي : التطورات والاتجاهات السياسية الدّاخلية في العراق / (١٩٥٣ ـ ١٩٨٠ .

- \_ صالح الحيدري : مذكرات ولمحات من تاريخ الحركة الوطنية الثورية في كردستان العراق / ١٩٤٠ ـ ١٩٥٨ مذكرات خطية .
- \_ طالب عبد الجبار حيدر : المسألة الكردية / اطروحة ماجستير في العلوم السياسية / كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد / ١٩٨٢ .
- \_ عبد المحسن خليل محمد: المسألة الكردية / بحث غير منشور بأربعة اجزاء .
  - \_ مكرم الطالباني : مذكرات مخطوطة .

cause. This involvement of the Barzani affair and the Kurdish cause is shown elsewhere in the following chapters to have been always to the detriment and at the expense the latter.

The story unfolds then in five chapters.

Chapter One is devoted to the analysis and the development of the Kurdish national movement in Iraq (1920-1975).

Chapter Two discusses the origin, the position and the role of the Barzani family in the area before and after the establishment of Iraq as a state in 1920.

Chapter Three is dedicated to the study of the successive armed uprisings staged by the Barzani family in the Royalist eara in Iraq (1920-1958).

Chapter Four is confined to the active and leading role of Mustafa al-Barzani in the political manuevers and the armed uprisings in Iraq during the Republican era, particularly the armed uprising of 1961.

The Fifth and final chapter deals with the foreign entanglements and external relations of Mustafa al-Barzani, stressing his close cooperations with the United States of Amreica, Iran and Israel.

The book ends with a summary, a conclusion and a resume.

If this books has succeeded in shedding a new light on many or some aspects of the subject, and in dispelling and dissipating long-standing illusions and distortions, to the benefit of all articulate and thinking men as well as serious and sober scholars everywhere, then the author considers it worth his toil and effort.

F. Al-Barrak Baghdad, 22/6/1989 verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

in both cases. What and where is the truth? We sincerely hope that we have told this story according to the best and the highest standarda of strict historical research, scholarship and objectivity. If any of our readers thinks that we have failed in some way or another, please let hime remember that histoians are only human beings, and that human beings are frail and weak. criticisms are invited and welcome. Corrections are requested and needed.

The main purpose of this book is to penetrate and unmask the mythical Al-Barzani that we may reach and grasp the real Al-Barzani. We had to face a multitude of thorny and conflicting prejuidices, misconceptions and misunderstandings. The new facts that we proceed to expose and elaborate, are perhaps unknown to some. Our only claim to creditability is nonem other than our work. We ask, and expect, nothing other than rationality and fairness

In the course of writing this book, we have consulted recently released documents hitherto unknown (both Iraqi and foreign), books in both English and Arabic, articles, papers and press materials. We have also conducted a mumber of extremely interesting and very valuable interviews, talks and discussions with some of Al-Barzani's leading assistants and advisers who enjoyed his confidence and worked closely with him at different times in both the political and the military feilds.

The book begins with a short introduction in which a tentative and preliminary attempt is made to distinguish, between The Barzani affair, which is a presonal and family matter in feudal sense, exploiting the relegious and tribal auora, and the Kurdish national movement in Iraqi which is a popular, legitimate and rightful verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

This is not a study of the Kurdish national movement in Iraq as such. It is rather the story of one man who played a prominent and volatile role in the political history of modern Iraq, and who occupied a central and leading position in the Kurdish national movement for a long time. The man is Mustafa al-Barzani : his era, his family, his character, his personality, his life and his career. In one sense, all history is ultimately a kind of a tale, with a difference. A story-writer is free to employ his imagination and create characters and events which do not exist in reality. But history is what happened in the past as it actually happened. Historical research is a fact-finding mission. A histoian who is faithful to his profession is loyal only to the truth to the best of his ability. Many books have been written on the Kurdish national movement in Iraq, none was devoted to Al-Barzani. Their references to him are seattered, partial and partisan. Some elevate him to the hights of a hero and a deliverer. Others degrade and denounce him as a Knave and a charlatan. The myth blurres and clouds the reality



## Mustafa Al-Barzani : The Myth and The Reality

By Dr. Fadhil Al-Barrak

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ٧٩٣ لسنة ١٩٨٩

تعود المؤلف أن يتبرع بأرباح كافة مؤلفاته للمجهود الحربي

V طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة



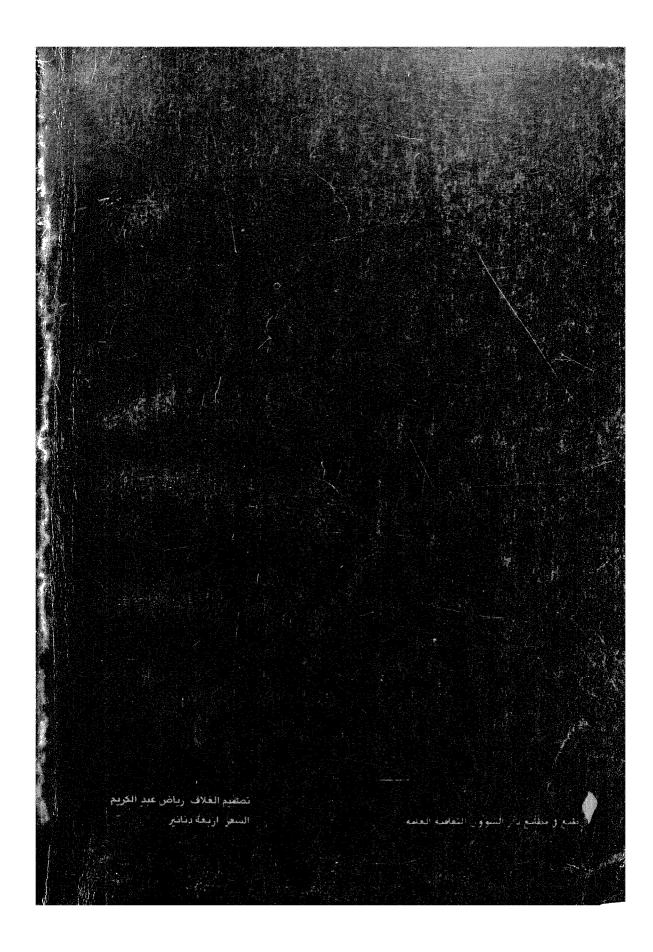